الدكتور/ إبراهيم الفقى

# والعنزاز بالنفس

والشعور باهمية الذات والقوة اللازمة للتغيير والشدائد تزيدك قوة والازمة للتغيير وانت كما ترى نفسك وفن تكوين العلاقات

معرفتي \*\*

www.ibtesama.com
منتديات مجلة الإبتيمامة

د. إبرامير الفقى



اسم الكتاب: الثقة والإعتزاز بالنفس د. إبراهيم الفقى

وري

الناشـــر:

رقم إيداع: ١٢٢٧ / ٢٠٠٧

الترقيم الدولي: 6 - 19 - 25 - 977

حقوقه الطبع محفوظة للناشر

# إننى إنسان

إن البداية هي أن تعترف بأن لكل منا الحق في احترام الآخرين، فقط بسبب وجودنا، فقط لأننا بشر، بصرف النظر عن أي أسباب أخرى. لسنا مضطرين لأن نقبل رغبات الآخرين وما يفضلونه. يجب أن يختار كل فرد بنفسه ما يريده، دون أن يبدي أي شرح أو تبرير للآخرين.

إن عبارة "إنني إنسان" تنطوي على جزئية نفسية دقيقة. فالعقل سيقبل كل ما نخبره به إذا كررنا هذه العبارة بشكل كافر. ليسس الموضوع هنا في أن ما نقوله صواب أو خطأ، أو إيجابي أو سلبي، فإذا كررنا هذا الكلمات بشكل كافر، سنؤمن بها في النهاية. ساعد هذا الأسلوب الأفراد على أن يقابلوا المشاعر السلبية بعبارات إيجابية. وعادة ما تطلق على هذا الأسلوب تسمية "محاورة الذات".

إذا نظرت إلى صورتك في المرآة كل يوم لمدة ثلاثين يوماً، وكررت بصوت عال خمسين مرة باقتناع: "أنا بائع ماهر" أو "سأكون الأول في هذه الدورة"، فسوف يقبل عقلك ما تقوله كما لو كان حقيقة واقعة. وسوف تزداد ثقتك بنفسك، وتشتد رغبتك في أداء الأمور التي تعد لازمة للنجاح مثل تحديد العملاء المرتقبين أو المواظبة أو صقل عرضك التقديمي أو إجراء الاتصالات بالعملاء أو المواظبة على حضور جميع الفصول التعليمية، وما إلى ذلك إن إقناع نفسك بقدرتك يعد أول خطوة هامة لبلوغ أي هدف.

# أسباب التقدير المتدنى للذات

يقول الخبرا، إن أهم عنصر يجعل الأطفال يكتسبون إحساساً بتقدير الذات هو على الأرجع أن يقدرهم الآخرون لما لديهم من سمات فريدة للشخصية، وعقل وذكاء، ومواهب

فلا يوجد اثنان متشابهان. لذلك يجب أن نتعلم من البداية أن نقيس أداءنا وفقاً لقدراتنا، لا وفقاً لقدرات زملائنا أو أقاربنا.

إذا كنت طفلاً، وكان والداك مثاليين، فإنك قد تعلم ذلك بالفعل. أما إذا كانت لديهما نقاط ضعف وزلات عادية، فإنك-مثلنا جميعاً—على الأرجح قد تربيت بصورة تجعلك غير مثالي ومليء بالشكوك الذاتية والمخاوف التي تزعجنا جميعاً. إن الإحساس من وقت لآخر بالخوف أو بعدم الكفاية يعد جزءاً معتاداً من الحياة، جزءاً ينبغي التعامل معه و التغلب عليه

ينشأ معظم شعورنا بقلة تقدير الذات الضعيف من تجارب الماضي المؤلمة. عندما كان أي فرد مهم في حياتنا (مثل الوالدين أو المعلم أو الرئيس، أو أي شخص مؤثر آخر) يجعلنا نشعر بعدم الكفاية، كنا نبدأ بالشك في أنفسنا. كلما امتد هذا النقد، استمر الشك؛ إلى أن نشك بقدراتنا على القيام بأي شيء على وجه صحيح. لقد استسلمنا لرأي الآخرين بأننا غير أكفاء، وأهملنا الحقائق في الموقف.

تمر بعض المجموعات بأوقات عصيبة جداً. فمازالت النساء والأمريكيون السود وبعض الأقليات الأخرى تواجه انطباعات سلبية عن نوعها أو عرقها، بالرغم من حقيقة أنهم ليس لديهم ما يفعلونه حيال الآراء المشوهة لهؤلاء الذين يؤكدون على نزعاتهم الظالمة والقاسية.

تحمل النساء أيضاً أعباء المواقف الاجتماعية التي تربط القيمة بالمظهر. ذكرت ساندرا هابر، الطبيبة النفسانية في مدينة نيويورك، والمتخصصة في علاج اضطرابات العادات السلوكية في الأكل، في عدد شهر أغسطس ١٩٩١ من مجلة "كوزموبيليتان" إنه: "ربما يرجع الكثير من أهم الاختلافات الشائعة المستمرة في الطريقة التي ترى النساء بها أنفسهن إلى ما يشعرن به عن مظهرهن". قالت أيضاً "إن المظهر يعبر عن الشخص بأكمله". ما نراه في المرآة يعبر عن الأدوار التي نقوم بها في حياتنا. إننا في الواقع نستخدم الصورة الذاتية كمرادف لتقدير الذات.

يميل كل البشر إلى التأثر ذاتياً بتجارب الفشل، وغالباً ما يعطونها اهتماماً أكثر مما تستحقه. لأن أية تجربة فاشلة تترك في الذاكرة أثراً لا يمحى، فإننا نسمح لها بأن تؤثر على حاضرنا ومستقبلنا أكثر مما ينبغي. بغض النظر عن حجم هذا الفشل، فإن أية هزيمة تعد مؤقتة إذا لم نجعلها دائمة. إذا تعلمنا من التجربة، فقد قمنا بخطوة صغيرة نحو النجاح في المستقبل، حيث لن نكرر هذا الخطأ ثانية.

إذا نظرت بعمق إلى حياة الناجحين، فسوف تكتشف أنها تمتلئ بتجارب الفشل المثيرة. سنجد مثلاً أن إبراهام لينكولن قد فشل كأمين مستودع وكجندي وكمحامى. مع ذلك ساعدته كل هذه التجارب على نحو خاص في أن يقود الولايات المتحدة في أسوأ أزماتها وهي الحرب الأهلية. لقد أصبح لينكولن واحداً من أعظم رؤساء أمريكا، وذلك لتعاطفه الشديد مع الآخرين، نتيجة الصعوبات التي واجهته في حياته.

قبل أن تصبح شركة فيدرال إكسبريس من ألمع شركات النقل الجـوي، نجـد أن مؤسسها فريد سميث قد عانى كثيراً من أزمات خطيرة. فقـد كانت الشركة على حافة الإفلاس لسنوات، وتمت مقاضاة سميث شخصياً بتهمة التدليس، وقاضته أسـرته أيضاً. مع ذلك تحلى سميث بالمثابرة والإصرار، وفي ١٩٩٠ أصبحت شركة فيـدرال إكسبريس أول شركة خدمية تفوز بجائزة مالكولم بالدريدج القيّمة، وهي أسمى تقدير للجودة في الدولة.

# نقطة البداية لتحسين تقدير الذات

بغض النظر عن تجاربك السابقة، فلدينا خبر سعيد: لن يفوت الأوان أبداً حتى تتعلم وتغير رأيك في نفسك وقدراتك. أول خطوة للإصلاح الذاتي هو التقييم الذاتي. تبدأ هذه العملية بتقييم صادق لنقاط ضعفك وقوتك، ورغبة جادة في التغيير للأفضل.

من المهم أن تعلم من البداية أنه توجد جوانب عديدة لشخصيتنا تسهم في تقديرنا لذواتنا. يتحدث آديل شيل، المتخصص في تخطيط المسار الوظيفي في نيويورك، ومستشار الإدارة والمحاضر عن هذا الموضوع في إحدى المقالات بعجلة "وركينج وومان": "من أكبر الأخطاء

التي مازالت عالقة بأذهاننا أنه يوجد ما يسمى بالذات الحقيقية الثابتة". ولكننا، نتصرف بشكل مختلف عند اختلاف الظروف.

"إننا نقوم دائماً بتعديل سلوكنا ليتناسب مع الموقف. فكر في هذا الأمر: إننا نتكلم مع والدينا بشكل يختلف عن أطفالنا أو زملائنا أو رؤسائنا... إن كياننا الحقيقي يضم مجموعة من النوات، بعضها أكثر خبرة وأفضل مظهراً. إذا نظرنا إلى أنفسنا بهذه الطريقة، فستكون هناك فرص أكثر للتغيير، بدلاً من أن نلزم أنفسنا بذات واحدة مزعومة، نلاقي شتى أنواع العذاب كي ننسجم معها".

لكي تغير أي شيء فيك، لابد أن تقبل هذه الحقيقة: توجد أشياء يمكن أن تسيطر عليها، وأخرى لا يمكنك أن تسيطر عليها. يرجع ضعف تقدير الذات إلى التأثير التراكمي للطريقة التي يتعامل معك بها والداك أو أصدقاؤك أو أقاربك أو زوجتك، أو أي إنسان آخر يمثل قيمة كبيرة لك. أي أن حل المشكلة يكمن في الماضى.

لا يمكن أن تغير الماضي، ولكن يمكنك أن تغير الطريقة التي يؤثر بها عليك. يجب أن تترك الماضي خلف ظهرك. اعلم جيداً أننا لا نستطيع أن نتحكم في الآخرين أو الطريقة التي يتعاملون بها معنا، ولكن نستطيع أن نتحكم في رد فعلنا تجاههم. لا يمكن لأحد أن يغضبك أو يضايقك، كما لا يمكن لأحد أن يشعرك بعدم الأهمية أو الدونية، إلا إذا سمحت له بذلك وساعدته عليه. يستحيل ببساطة أن يؤثر أي إنسان على أي من آرائك أو مشاعرك أو عواطفك ما لم تسمح له بذلك.

خذ على نفسك عهداً بأنك لن تسمح لأحد بعد الآن أن يتحكم في حياتك أو في رد فعلك تجاهه، أو تجاه الأحداث التي يفتعلها. أمسك بزمام الأمور. اعلم أنك وحدك تختار الطريقة التي تمارس بها حياتك. لا تتطلب هذه الأمور تغيراً جوهرياً في شخصيتك، وإنما تحتاج فقط إلى التزام تام بأن تُلقي الماضي وراء ظهرك، وأن تنسى المرات التي عاملك فيها الآخرون بشكل سيئ، أو آذوك، وأن تفكر في إمكانيات المستقبل لا في تجارب الماضي الفاشلة.

استخدم اختبار التقييم الذاتي التالي كدليل تقيس عليه مدى تقدمك في المستقبل. أجب على كل الأسئلة بكل أمانة وموضوعية بقدر الإمكان، تماماً كما لو كنت تقيم شخصاً آخر.

## اختبار لتقييم الذات ماذا سيحدث إذا لم أغير أي شيء؟

| العمل والمستقبل الوظيفي                                                 | :1  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| هل أحب فعلاً العمل الذي أقوم به؟                                        | ١.  |
| هل سأكون سعيداً في القيام بالعمل الذي أؤديه بقية حياتي؟                 | ۲.  |
| هل كنت سأستمر في عملي الحالي بغض النظر عن الأجر الذي أتقاضاه؟           | ۳.  |
| هل أنا فخور بعملي كثيراً؟                                               |     |
| هل أتحدث كثيراً مع الآخرين عن وظيفتي ومستقبلي المهني؟                   | ٥.  |
| هل اتخذت قراراً عند الالتحاق بوظيفتي الحالية، أم كان الأمر محض صدفة؟    |     |
|                                                                         |     |
| هل كان من المكن أن أكون سعيداً في وظيفة أو مهنة مختلفة؟                 | ٧.  |
| هل أنا مسيَّر أم مخيَّر فيما أفعله؟                                     | ۸.  |
| هل أشعر بالحماس لوظيفتي أم أنني أجرجر قدميّ وأنا ذاهب إلى العمل في      | ۹.  |
| الصباح؟                                                                 |     |
| كم مرة عملت ليلاً وفي نهاية الأسبوع؟                                    | ٠١. |
| هل أبحث عن المهام التي تنطوي على التحدي أم أنني أتجنبها؟                | .11 |
| هل أتطلع إلى الرجوع في بداية الأسبوع أم أنني أخشى قدوم أيام السبت منها؟ | .17 |
| هل أبحث عن كل ما هـو جديـد في مجـال عملـي عـن طريـق القـراءة والنـدوات  | .18 |
| المتعلقة بمجال اهتمامي؟                                                 |     |
| هل أسعى باستمرار لتحسين قدراتي ومهاراتي؟                                | .12 |

| .10        | كم أفكر بصورة متكررة في تغيير الوظيفة؟                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| .17        | هل أحب وأحترم رئيسي وإدارة شركتي أم كان من الأفضل أن أعصل في مكان     |
|            | آخر؟                                                                  |
| .17        | هل أتطلع إلى التقاعد؟                                                 |
| ٠١٨.       | ماذا سأفعل بعد التقاعد؟                                               |
| .14        | عندما أتقاعد، هل سأنظر بإعجاب إلى ما حققته في عملي، أو سأندم على ما ل |
|            | أحققه؟                                                                |
| ٠٢٠        | إذا ربحت اليوم ١٠ ملايين دولار، ماذا سأفعل غدا؟                       |
| ب          | الأسرة والعلاقات الشخصية                                              |
| ١.         | هل يشكل وجود الزوجة/الزوج أهمية في تقديري لذاتي؟ لماذا؟               |
| ٧.         | هل يرتبط تقديري لذاتي بنجاح علاقتي مع زوجتي/زوجي؟                     |
| ۳.         | هل زوجتي/زوجي مثلما توقعت؟                                            |
| , <b>£</b> | هل أنا مثلما توقع زوجي/زوجتي؟                                         |
| . 0        | هل أحب زوجي/زوجتي بقدر أكبر منها؟                                     |
| ۲.         | هل أتوهم أشياءً عن الآخرين؟                                           |
| ٧.         | هل أنجذب إلى الآخرين بجانب زوجتي/زوجي؟                                |
| ۸.         | كم مرة تصرفت فيها على أساس أوهامي عن الآخرين وانجذابي لهم؟            |
| ٠,٩        | إذا كنت أتصرف بناءً على تلك الأوهام ، فيماذا أشعر بعد ذلك؟            |
| ٠١.        | هل علاقتي مع زوجي/زوجتي تعبر عن مشاركة فعالة أو أنـني أقـوم بالجـاند  |
|            | الأكبر من العطاء وأقدم معظم التنازلات؟                                |

| . ما الذي أشعر به تجاه الأفكار القديمة عن واجبات الرجل والمرأة في المنزل؟<br> | .11 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| . هل أصر على توزيع الواجبات بإنصاف خارج العمل، أو أقبل أن أقوم بأكثر م        | .17 |
| يقوم به الآخرون، كما هو متوقع مني؟                                            |     |
| . هل أنا موضع احترام وحب من أسرتي وأصدقائي؟                                   | ۱۳. |
| . هل أحاول جاهدا الحفاظ على العلاقات (مثل كتابة الخطابات، وإجم                | .12 |
| المكالمات الهاتفية، والعلاقات الاجتماعيةإلخ) أكثر مما يفعل أفراد أسر          |     |
| وأصدقائي؟                                                                     |     |
| كيف سيكون حالي (حزيناً أم مبتهجاً) إذا لم أتمكن من الحفاظ على علاقا:          | .10 |
| لأطول وقت ممكن؟                                                               |     |
| هل أشعر كثيراً بالإحباط بسبب تجاهل الآخرون لي وعدم اهتمامهم بي؟               | ۱۲. |
| هل يقدر الآخرون احتياجاتي عادةً، أو يجب عليّ أن أذكرهم بها؟                   | .1٧ |
| هل يبدو أن الآخرين لا يهتمون بي إلا عندما يريدون شيئاً مني؟<br>لماذا؟         | .۱۸ |
| هل أشعر بحب هؤلاء الذين يمثلون أهمية كبيرة بالنسبة لي؟                        | .14 |
| : الراحة والاستجمام                                                           | ح   |
| هل أخصص وقتاً لنفسي فقط؟ إذا قلت "لا" فلماذا؟                                 | ١.  |
| هل أحرص على الحصول على وقت فراغ، وكيف أخطط لقضائه، أو أنن                     | ۲,  |
| أستغل وقت الفراغ حين يأتي بالصدفة؟                                            |     |
| هل أختار الأنشطة التي سأقوم بها في وقت الفراغ، أو أنني أشارك في الأنشط        | ۳.  |
| التي أعدها الآخرون؟                                                           |     |

| <ul> <li>كم من وقت الفراغ أقضي في أعمال نشيطة مثل ممارسة التمرينات أو إحدى</li> </ul>         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| الرياضات، أو تقوية العضلات؟                                                                   |
| ٥. كم من الوقت أقضي في وسائل التسلية مثل مشاهدة التليفزيون أو القراءة                         |
| أو الهوايات التي لا تتطلب الحركة؟                                                             |
| ٦. كم من الوقت أقضي في مشاهدة الألعاب الرياضية (مثل مشاهدة مباريات كرة                        |
| القدم في التليفزيون أو حضور مباريات كرة السلة)؟                                               |
| ٧. هل أتطلع إلى وقت الفراغ، سعياً لإنجاز بعض الأعمال أو سعياً للراحة؟                         |
| <ul> <li>٨. هل أنا راضٍ عن مزج الأعمال الإيجابية والسلبية الذي أتسم به حالياً؟</li> </ul>     |
| ٩. إذا كنت أستطيع أن أقوم بأي شيء في وقت الفراغ فسوف                                          |
| ١٠. كم من وقت الفراغ أقضي في تحسين نفسي مثل حضور الفصول الليلية                               |
| أو المؤتمرات أو التعرف على خبايا النفس أو الذهاب إلى الحفلات الموسيقية؟                       |
|                                                                                               |
| <ul> <li>١١. هل أهمل المسئوليات الأخسرى (العمل، سداد القواتير، المهام المزعجة) لكي</li> </ul> |
| أحصل على وقت فراغ إضافي؟                                                                      |
| ١٢. هل أفضل النشاطات التي أقوم بها بعفردي، أو أنني أفضل أن أكون مع                            |
| أصدقائي أو أفراد الأسرة؟                                                                      |
| ١٢. هل أحصل على إجازات كافية؟ إذا لم يكن، فلماذا؟                                             |
| ١٤. هل أشعر بالراحة بعد الإجازة، أو بالتعب وخيبة الأمل؟                                       |
| ١٥. هل أخطط لقضاء الإجازة كما أحب، أو أنني أحاول عادةً أن أتكيف مع ما                         |
| تفضله الأسرة أو الأصدقاء إلخ؟                                                                 |
| <ul><li>١٦. هل الإجازات هامة جداً بالنسبة لي؟</li></ul>                                       |
| ١٧. ها، أنام بصورة كافية؟                                                                     |

| هل أنام وقتاً طويلاً جدا؟                                                  | ۸۸. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| هل أقضي وقتاً كبيراً جداً من وقت الراحة في تناول الأطعمة، أو القيام بأشياء | .14 |
| أخرى تضرني؟ لماذا؟                                                         |     |
| ما الأنشطة التي تبعث على الاستجمام التي كنت أقوم بها عندسا كنت صغيراً      | ٠٢. |
| وأحب أن أواصل القيام بها؟                                                  |     |

لا توجد إجابات صحيحة وأخرى غير صحيحة بالنسبة لهذا الاختبار الذاتي، ولا توجد نتيجة واحدة هي الصحيحة. إنما يهدف هذا الاختبار إلى مساعدتك على أن تفهم نفسك جيداً، وتحدد أشياءً عن نفسك تحب أن تغيرها. استخدم هذا الاختبار بوصف دلسلاً مرشداً لك، عندما تطبق الأساليب المشار إليها في هذا الكتاب لتزيد من تقديرك لذاتك.

# القوة اللازمة للتغيير

إذا كان الفشل (حسياً أم مجرداً) يؤدي إلى انطباع سين عن الذات، فإن النجاح يؤدي أيضاً إلى تقدير جيد للذات. ولكن النجاح نادراً ما يأتي فجأة. فهو يأتي من الاهتمام بالقواعد. على سبيل المثال، يتحقق الفوز في مباريات كرة القدم عن طريق إحكام الدفاع والرقابة اللصيقة للمنافسين أكثر مما يتحقق عن طريق الفلتات الفنية أو الانطلاقات المشيرة التي تثبت بالذاكرة. وفي مباريات البيسبول، يتحقق الفوز على وجه العموم عن طريق ضرب الكرة بالمضرب من رمية واحدة فقط. إن سباقات العدو التي تجرى في نطاق الأسرة ليست هي القاعدة، ولكنها الاستثناء. ونحن نادراً ما نتحول فجأة من السير على ممهل وبلا هدف إلى الوثب الطويل دفعة واحدة. إننا ينبغي أن نحقق انتصارات صغيرة متوالية إلى أن يأتي يوم ندرك فيه أننا قد فزنا بالحرب.

كثيراً ما نرى تقدير الذات كشيء ثابت بداخلنا، بينما نتسم في الحقيقة بطبيعة مرنة. ويختلف باختلاف جوانب في حياتنا. عندما ينهار كل شيء فجأة -العمل والحب والمظهر الخارجي والصداقات والعائلة- فإن شعورنا بقيمتنا يختل في الحال. لقد مر كل فرد من

بتجارب ناجحة وأخرى فاشلة. فأحياناً نعتلي القمة، وأحياناً أخرى نجد الحياة مجرد شراك نقع فيها. ولكننا نشعر بعدم الأمان لاعتقادنا الخاطئ بأننا سبب كل المشكلات. والأسوأ من ذلك أن كلاً منا يشعر بشكل ما بأنه الشخص الوحيد على وجه الأرض الذي مر بهذه التجارب الفاشلة، حتى رغم أننا نعلم جيداً أن هذا الاعتقاد سخيف.

التغيير شيء نقاومه جميعاً بفطرتنا. ربما يرجع ذلك إلى الخوف من المجهول، فالاستمرار في أداء الأمور بالطريقة التي اعتدنا عليها ينطوي على قدر أقبل من المخاطرة. إننا نرفض أحياناً أن نتغير، حتى وإن أدركنا أن عدم تغيرنا يمكن أن يديم المشكلات التي نحاول التغلب عليها. وإلى أن نفهم جيداً أن الألم الذي سنعانيه إذا تغيرنا أقبل من الذي سنعانيه إذا ظلت الأمور كما هي، فسنظل نعارض أن نؤدي الأشياء بصورة مختلفة.

في الانتخابات الرئاسية لعام ١٩٩٢ -على سبيل المثال- أشارت كل استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين لا يتحمسون لأحد المرشحين، بقدر ما يعارضون المرشحين الآخرين. لم يصوّت ٥٠٪ تقريباً من الناخبين لمصلحة الرئيس كلينتون، ولكن أقر ٤٣٪ فقط بأن الضرر الذي ستتعرض له الولايات المتحدة إذا استمرت على هذا الحال سيكون أكبر من الضرر الذي ستتعرض له إذا تغيرت. كان ذلك كافياً لإعطاء كلينتون فرصة الفوز بالانتخابات.

لابد أن نستفيد من هذه المعلومة في تعاملنا مع التغير. إذ نشعر بتزايد الشك الذاتى عندما نواجه تحد يا خطيراً وقوياً لأول مرة، فإذا أدركنا أننا نتعامل مع الخوف من التغير، فسوف يساعدنا ذلك كثيراً في التغلب عليه. إذا علمنا أن مقاومة التغير سمة ملازمة لكل إنسان، والتي تواجه كل فرد منا، ولابد أن يتغلب عليها، لحاولنا بشجاعة أن نجرب شيئاً جديداً.

أجب على الأسئلة التالية بـ "نعم" أو "لا". إذا أجبت بـ "نعم" على أكثر من نصف الأسئلة ، فلابد أن تفكر في الخيارات التي أمامك. إذا كان ثلاث أرباع الأسئلة قد أجيب عنها ب "بنعم" فعليك أن تحترس. إذا أجبت على أكثر منن ٥٠٪ من الأسئلة بـ "نعم" فاعلم أن الأمر قد بات خطيراً. تَغيّر قبل أن تُجبر على التغيّر.

# هل أنت مستعد للتغيير؟

| <ul> <li>٢. هل تمل من عملك بسرعة؟</li> <li>٣. هل تشتاق إلى مواجهة تحديات جديدة؟</li> <li>٤. هل تقلقك دائماً آراء رؤسائك وزملائك ومرءوسيك فيك؟</li> <li>٥. هل تعارض القيام براحات أو بإجازات خوفاً مما سينتظرك حين تعود؟</li> <li>٣. هل تخشى الأحداث اليومية في موقع العمل، بينما يجب أن تهدأ وتستمتع بوقتك؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١. هل تشعر بأنك (أو الآخرين) قد حددت معياراً بعيد المنال لأدائك؟                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>ك. هل تقاتك دائماً آراء رؤسائك وزملائك ومرءوسيك فيك؟</li> <li>ه. هل تعارض القيام براحات أو بإجازات خوفاً مما سينتظرك حين تعود؟</li> <li>٣. هل تخشى الأحداث اليومية في موقع العمل، بينما يجب أن تهدأ وتستمتع بوقتك؟</li> <li>٧. هل تقابل مشكلة في إيجاد موضوع تتحدث عنه مع أناس بعيدين عن مجال عملك؟</li> <li>٨. هل تأخذ المسألة بصورة شخصية عندما ينهار مشروع تقوم فيه بدور محدود؟</li> <li>٩. هل تشعر كثيراً بأن عملك أصبح يفتقر إلى المتعة؟</li> <li>١٠. هل يستنفذ العمل كل قواك، لدرجة أنك لا تملك من الطاقة ما يكفي لتقوم بـأي شيء آخر؟</li> <li>١١. هل تشعر بأن المحيطين بك ليس لديهم نفس مستوى الالتزام مثلك؟</li> <li>١٢. هل تشعر بأن المحيطين بك ليس لديهم نفس مستوى الالتزام مثلك؟</li> <li>١٢. هل تشعر بخيبة الأمل لأن الآخرين لا يقدرون مشاركتك في العمل داخل الوحدة أو الشركة؟</li> <li>١٤. هل تشعر بخيبة الأمل لأن الآخرين لا يقدرون مشاركتك في العمل داخل الوحدة أو الشركة؟</li> </ul> |                                                                                                 |
| <ul> <li>ك. هل تقاتك دائماً آراء رؤسائك وزملائك ومرءوسيك فيك؟</li> <li>ه. هل تعارض القيام براحات أو بإجازات خوفاً مما سينتظرك حين تعود؟</li> <li>٣. هل تخشى الأحداث اليومية في موقع العمل، بينما يجب أن تهدأ وتستمتع بوقتك؟</li> <li>٧. هل تقابل مشكلة في إيجاد موضوع تتحدث عنه مع أناس بعيدين عن مجال عملك؟</li> <li>٨. هل تأخذ المسألة بصورة شخصية عندما ينهار مشروع تقوم فيه بدور محدود؟</li> <li>٩. هل تشعر كثيراً بأن عملك أصبح يفتقر إلى المتعة؟</li> <li>١٠. هل يستنفذ العمل كل قواك، لدرجة أنك لا تملك من الطاقة ما يكفي لتقوم بـأي شيء آخر؟</li> <li>١١. هل تشعر بأن المحيطين بك ليس لديهم نفس مستوى الالتزام مثلك؟</li> <li>١٢. هل تشعر بأن المحيطين بك ليس لديهم نفس مستوى الالتزام مثلك؟</li> <li>١٢. هل تشعر بخيبة الأمل لأن الآخرين لا يقدرون مشاركتك في العمل داخل الوحدة أو الشركة؟</li> <li>١٤. هل تشعر بخيبة الأمل لأن الآخرين لا يقدرون مشاركتك في العمل داخل الوحدة أو الشركة؟</li> </ul> |                                                                                                 |
| <ul> <li>ه. هل تعارض القيام براحات أو بإجازات خوفاً مما سينتظرك حين تعود؟</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| <ul> <li>٣. هل تخشى الأحداث اليومية في موقع العمل، بينما يجب أن تهدأ وتستمتع بوقتك؟</li> <li>٧. هل تقابل مشكلة في إيجاد موضوع تتحدث عنه مع أناس بعيدين عن مجال عملك؟</li> <li>٨. هل تأخذ المسألة بصورة شخصية عندما ينهار مشروع تقوم فيه بدور محدود؟</li> <li>٩. هل تشعر كثيراً بأن عملك أصبح يفتقر إلى المتعة؟</li> <li>١٠. هل يستنفذ العمل كل قواك، لدرجة أنك لا تعلك من الطاقة ما يكفي لتقوم بـأي شيء آخر؟</li> <li>١١. هل تشعر بأن المحيطين بك ليس لديهم نفس مستوى الالتزام مثلك؟</li> <li>١٢. هل زملاؤك أقل كفاءة منك؟</li> <li>١٣. هل يسبب لك زملاؤك الضيق بصورة متكررة؟</li> <li>١٤. هل تشعر بخيبة الأمل لأن الآخرين لا يقدرون مشاركتك في العمل داخل الوحـدة أو الشركة؟</li> <li>أو الشركة؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  | ·                                                                                               |
| <ul> <li>٧. هل تقابل مشكلة في إيجاد موضوع تتحدث عنه مع أناس بعيدين عن مجال عملك؟</li> <li>٨. هل تأخذ المسألة بصورة شخصية عندما ينهار مشروع تقوم فيه بدور محدود؟</li> <li>٩. هل تشعر كثيراً بأن عملك أصبح يفتقر إلى المتعة؟</li> <li>١٠. هل يستنفذ العمل كل قواك، لدرجة أنك لا تملك من الطاقة ما يكفي لتقوم بـأي شيء آخر؟</li> <li>١١. هل تشعر بأن المحيطين بك ليس لديهم نفس مستوى الالتزام مثلك؟</li> <li>١٢. هل زملاؤك أقل كفاءة منك؟</li> <li>١٣. هل تسعر بخيبة الأمل لأن الآخرين لا يقدرون مشاركتك في العمل داخل الوحـدة أو الشركة؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ". هل تخشى الأحداث اليومية في موقع العمل، بينما يجب أن تهدأ وتستمتع                             |
| <ul> <li>٨. هل تأخذ المسألة بصورة شخصية عندما ينهار مشروع تقوم فيه بدور محدود؟</li> <li>٩. هل تشعر كثيراً بأن عملك أصبح يفتقر إلى المتعة؟</li> <li>١٠. هل يستنفذ العمل كل قواك، لدرجة أنك لا تملك من الطاقة ما يكفي لتقوم بـأي شيء آخر؟</li> <li>١١. هل تشعر بأن المحيطين بك ليس لديهم نفس مستوى الالتزام مثلك؟</li> <li>١٢. هل زملاؤك أقل كفاءة منك؟</li> <li>١٣. هل يسبب لك زملاؤك الضيق بصورة متكررة؟</li> <li>١٤. هل تشعر بخيبة الأمل لأن الآخرين لا يقدرون مشاركتك في العمل داخل الوحـدة أو الشركة؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٧. هل تقابل مشكلة في إيجاد موضوع تتحدث عنه مع أناس بعيدين عن مجال                               |
| <ul> <li>١٠. هل يستنفذ العمل كل قواك، لدرجة أنك لا تملك من الطاقة ما يكفي لتقوم بـأي شيء آخر؟</li> <li>١١. هل تشعر بأن المحيطين بك ليس لديهم نفس مستوى الالتزام مثلك؟</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |
| شيء آخر؟  11. هل تشعر بأن المحيطين بك ليس لديهم نفس مستوى الالتزام مثلك؟  12. هل زملاؤك أقل كفاءة منك؟  13. هل يسبب لك زملاؤك الضيق بصورة متكررة؟  14. هل تشعر بخيبة الأمل لأن الآخرين لا يقدرون مشاركتك في العمل داخل الوحدة أو الشركة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٩. هل تشعر كثيراً بأن عملك أصبح يفتقر إلى المتعة؟                                               |
| هل تشعر بأن المحيطين بك ليس لديهم نفس مستوى الالتزام مثلك؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul> <li>١٠. هل يستنفذ العمل كل قواك، لدرجة أنك لا تملك من الطاقة ما يكفي لتقوم بـأي</li> </ul> |
| <ul> <li>١٢. هل زملاؤك أقل كفاءة منك؟</li> <li>١٣. هل يسبب لك زملاؤك الضيق بصورة متكررة؟</li> <li>١٤. هل تشعر بخيبة الأمل لأن الآخرين لا يقدرون مشاركتك في العمل داخل الوحدة أو الشركة؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شيء آخر؟                                                                                        |
| <ul> <li>١٣. هل يسبب لك زملاؤك الضيق بصورة متكررة؟</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١٠. هل تشعر بأن المحيطين بك ليس لديهم نفس مستوى الالتزام مثلك؟                                  |
| <ul> <li>١٤. هل تشعر بخيبة الأمل لأن الآخرين لا يقدرون مشاركتك في العمل داخل الوحدة أو الشركة؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٠. هل زملاؤك أقل كفاءة منك؟                                                                    |
| أو الشركة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١١. هل يسبب لك زملاؤك الضيق بصورة متكررة؟                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |
| العاد الماد المراجعة الماد المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |

| ١٩. هل ترفض أحياناً التعاون مع الآخرين، حتى عندما تعلم أنه سيكون لمصلحتك؟  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| ١٧. هل تشعر أحياناً بصعوبة في أن تكون مهذباً مع من تعمل معهم؟              |
| ١٨. هل تغضب بصورة أسرع مما كنت عليها قبل ذلك؟                              |
| ١٩. هل لديك أصدقاء ورفقاء في العمل أقل عدداً مما كان قبل ذلك؟              |
| ٢٠. هل تؤجل —في أحوال كثيرة— أعمالاً هامة، رغم أنك تعلم الثمسن الذي ستدفعا |
| بعد ذلك؟                                                                   |
| ٢١. هل تقرر أحياناً تجاهل أمر أو طلب لأنه غير مناسب أو غبي؟                |
| ٢١. هل تتجاهل أحياناً التعليمات لأنك تعتقد أن الشخص الذي يصدرها ليست لديه  |
| الشجاعة التي يفرض بها تلك التعليمات؟                                       |
| ٢٢. هل أنت مقتنع بأنك تستطيع أن تقوم بعمل رئيسك أفضل منه؟                  |
| ٢١. هل فقدت احترامك للمشرف عليك؟                                           |
| ٢٠. هل تحسد أصدقاءك عندما يتحدثون عن إنجازاتهم في أعمالهم؟                 |

# هيا رفرف بجناحيك

توجد أمور محددة يمكن أن تقوم بها لتشرع في تكوين صورة إيجابية وصحية عن نسك، ولتتحمل مسئولية حياتك، وتعيشها بطريقتك. يمكن أن تطبق التقنيات السبعة التالية لتطير منفردا:

١. قيم ذاتك ثم تقبلها: ابدأ بجدية في مراجعة نقاط قوتك وضعفك، وحدد ما تحبه عن نفسك، وما لا تحبه. لا يوجد إنسان كامل على وجه الأرض. هنئ نفسك على الأشياء التي تحبها، وخذ عهداً على نفسك أن تُغير أو تتجاهل الأشياء التي لا تحبها، وذلك بحسب الأهمية التي تشكلها هذه الأشياء بالنسبة للصورة الكلية عن نفسك.

- ٢. راجع قيمك ومبادئك: هل لديك قيم ومبادئ واضحة ومحددة تعيش وفقا لها دائما؟ إذا لم يكن لديك، فإنه من السهل جداً أن تسيطر عليك آراء الآخرين الذين يستغلونك لتحقيق أهدافهم الخاصة. تأكد من وقوفك على أرض صلبة.
- ٣. غامر بحساب: قلّل من المخاطر عن طريق التفكير الواعي في البدائل، ولكن
   لا تخش أن تجرب شيئاً جديداً عندما تكون احتمالات النجاح في مصلحتك.
- ٤. تعلّم من الفشل: إن الأخطاء ليست خالدة. تعلّم منها، وانتقل منها إلى تحدد آخر. إنك ستزداد قوة نتيجة المحاولة، ومن المرجح أنك ستنجح في المرة القادمة.
- عِشْ في المستقبل: لا تغرق في الماضي، بإحياء التجارب الفاشلة، أو تحاول أن تعود بذهنك إلى إنجازاتك السابقة. انظر في المرآة واسأل نفسك هذا السؤال: "ماذا قدمت في حتى الآن؟ ماذا تنوي أن تقدمه في غداً؟".
- 7. اختر التأثيرات الإيجابية: لا تبدد وقتك مع هؤلاء الذين يقللون من شأنك. إذا كانت لديك علاقة هدامة، فالجأ إلى شخص متخصص يمكنه أن يساعدك. إذا كنت تحب ببساطة أن تحسن رأيك عن نفسك، فالتحق بدورة تدريبية في مؤسسة "ديل كارينجي"، أو اقرأ كتاباً إيجابياً لا يحتاج إلى معلم، أو انضم إلى إحدى مجموعات الدعم الستي تزيد من تقديرك لذاتك.
- ٧. طالب بالاحترام: إذا لم تعجبك الطريقة التي يتعامل بها الآخرون معك، فأخبرهم بذلك. أخبر أصدقانك وأفراد أسرتك وزملانك بأنك تتوقع منهم نفس الاحترام والتقدير الذي تُكنّه لهم. نادراً ما يُمنح الاحترام بلا مقابل، فلا بد أن يكون له ثمن. عندما يعلم الآخرون أنه لم يعد في استطاعتهم أن يقللوا من شأنك، فسوف يتوقفون عن المحاولة.

نهتم كلنا ببيع شيء، فكرة أو حلم أو ميزانية أو أنفسنا. إليك السمات المتعددة التي يتسم بها الإنسان. حلَّل نقاط قوتك وضعفك كما لو كنت سلعة جديدة على وشك أن تُعرض في السوق. كن أميناً للغاية. إذا خدعت نفسك الآن. فلن تواجه إلا المتاعب فيما بعد.



بعد استكمال هذا الاختبار، حدد أهم ثلاث نقاط قوة، وأوضح ثلاث نقاط ضعف لديك. قم بإعداد خطة تفصيلية واضحة عن الطريقة التي يمكنك بها أن تستفيد من نقاط قوتك، وتتغلب على نقاط ضعفك.

\*\* معرفتي \*\* www.ibtesama.com منتديات مجلة الإبتسامة

# دائماً مع موقف فكري إيجابي

إن "و. كليمنت ستون" المليونير الكبير والمؤلف، له فلسفته في النجاح، التي تسمى بالموقف الفكري الإيجابي. تقوم هذه الفلسفة على هذه العبارة: "ما يدركه العقل ويعتقده يمكن أن يحققه عن طريق اتخاذ موقف فكري إيجابي" يعتقد هذا الرجل، الذي يعد الأب الروحي لفلسفة الموقف الفكري الإيجابي من أجل النجاح، بأنه ليس هناك شيء مستحيل أمام الإنسان الذي يستعد للنجاح، ويحدد الأهداف، ويتجه نحو غاياته بموقف إيجابي وحماس

#### لن يهزمك إلا إذا اعتقدت أنه يستطيع ذلك.

يعرّف "ستون" الموقف الفكري الإيجابي بأنه "اتخاذ الموقف الذي يلائم الظروف". قال أيضاً في كتاب Believe and Achieve لمؤلفه سايبرت: "يتألف هذا الموقف الإيجابي من الإيمان والتفاؤل والأمل والنزاهة والإقدام والشجاعة والكرم والتسامح والكياسة واللطف والمنطق السليم. ويتيح لك هذا الموقف الإيجابي تحقيق أهدافك، وتكوين ثروة وحفز الآخرين و إدراك أحلامك حمهما كان طموحك مادمت على استعداد لدفع الثمن.

يوجد عامل مهم في تعريف ستون. فاتخاذ الموقف الذي يلائم الظروف لا يعني أننا إذا نظرنا ببساطة إلى الجانب المضي، -بأن الكوب نصف مملو، بدلاً من نصف فارغ- فسينجح كل شيء. لن يتم ذلك، بل ستكون النتائج محزنة أكثر إذا لم يتم كل شي، بنجاح. يقوم الموقف الفكري الإيجابي على الثقة الستي تنشأ من الدراسة والتعلم والتفكير والتصرف وتصويب الأخطاء، ثم التصرف من جديد، وذلك إلى أن تحقق النجاح

## التغلب على السلبية

لا يوجد ما يسمى بالطفل السلبي، هكذا يعتقد الدكتور نورمان فنسنت بيل الذي حقق كتابه "قوة التفكير الإيجابي" نسبة مبيعات وصلت إلى عشرات الملايين من النسخ باثنتي عشرة لغة، منذ أن نُشر لأول مرة منذ أكثر من أربعة عقود مضت. ويقول الدكتور نورمان في كتابBelieve and Achieve: "عندما نولد، نعيش في محارة تحمينا. كل ما علينا أن نفعله هو أن نصرخ، فإذا بنا نحصل على ما نريد".

إذا لم تنجح من أول مرة فإنك تتارجح في المستوى المتوسط. "م. هـ. أندرسون"

إننا نتعلم أن نكون سلبيين، عن طريق هؤلاء الذين يهتمون بنا كثيراً مثل الوالدين والمدرسين وممثلي السلطة التنفيذية، وأصحاب السلطات الأخرى التي تضع قوانين الحياة الأسرية والمجتمع بشكل عام. لقد وُجهت لنا كأطفال هذه الكلمات باستمرار: "لا.. لا تلمس الموقد، وإلا احترقت". ثم نجد أن حياتنا سلسلة مستمرة من محاولة تخطي الحدود من جانبنا، ومحاولة فرض القيود علينا من جانب هؤلاء الأفراد ذوي السلطة.

إن لهذه التعليمات السلبية المكررة أثراً تراكمياً. إذ نبداً في التفكير في احتمالات الفشل أكثر من النجاح، ثم تصبح أفكارنا مجرد شطاحات لإشباع الذات. ولأننا نعتقد أننا سنفشل، ننتهي فعلاً بالفشل. وسواء ندرك هذا أو لا، فإننا نحول أفكارنا بانتظام إلى واقع ملموس. يبدأ النجاح في أية محاولة بالاعتقاد بأننا سننجح، ثم نحول هذه الأفكار الإيجابية إلى نظيرها المادي.

إن الطريقة الوحيدة للتغلب على السلبية هي أن نمنع الأفكار السلبية عندما تراودنا، ونستبدلها بأخرى إيجابية. ولكن هذه مهمة صعبة، وخاصة بعد أن قضينا وقتاً طويلاً في اكتساب عاداتنا السلوكية والفكرية. نادراً ما تكون هذه عملية سهلة يمكن القيام بها بسرعة. وفي لقاء معه داخل شقته في مانهاتن، ذكر الدكتور بيل هذه القصة لتوضيح هذه النقطة:

"كانت هناك شجرة في مزرعتنا بمقاطعة داتشيس بنيويورك، بلغت من العمر مائتي عام، وبدأت تسبب بعض المشكلات. عندما أحضرنا متخصصاً ليلقي عليها نظرة، اكتشف أن قلب الشجرة فاسد ولابد من قطعها. وإلا ربما تأتي ريح عاتية تقتلعها وتهدم المنزل.

"وعندما آن الأوان جاء هذا الرجل ومساعدوه إلى المزرعة، وشاهدتهم عندما بدءوا العمل. تصورت أنهم سيستخدمون منشاراً عملاقاً في قطع الشجرة من أسفلها، وبهذا تنتهي المهمة.

"ولكنهم لم يفعلوا ذلك أبداً. لقد بدءوا بتسلق الشجرة حتى وصلوا إلى قمتها، وقصوا الفروع الصغيرة ثم الكبيرة ولم يتبق شيء سوى الساق. ثم قطعوا الساق إلى أجزاء حتى وصلوا في النهابة إلى الأرض".

"تلك هي الطريقة التي تتخلص بها من التفكير السلبي؛ أي تبدأ بالأفكار السلبية البسيطة وتزيلها ثم تنتقل إلى الأفكار الأكبر، حتى تصل في النهاية إلى مركز أو لب تفكيرك السلبي، ثم تزيله، وتصبح مستعداً لاستبداله بتفكير إيجابي."

# حياة الوفرة

في كتابه You Will See It When You Believe It يقول الدكتور واين داير: "يمكن أن تحقق السعادة بأن تركز أفكارك عليها... إذ إننا نعمل وفق أفكارنا، ومن خلالها نخلق تجربتنا". كما يوضح الدكتور واين أننا نعيش في أرض رحبة في مجتمع لا يضع حدوداً أو قيوداً على الطريقة التي تكون بها سعيداً أو ناجحاً.

وفي اقتباس له من إصدار Redbook عدد يوليو ١٩٨٩، يقول الدكتور واين: "ولكن هناك بعض الناس –ربما الكثير منهم – الذين ينظرون كثيراً إلى ما ليس بحوزتهم". هذا ما أسميه بعقلية الاحتياج. يكرون هؤلاء الناس عبارة ثابتة، وهي: لو أنني أملك هذا الشيء، لكنت أكثر سعادة. يعتقد هؤلاء الناس أن حياتهم ينقصها شيء لأنهم تعساء الحظ ولكن تكمن المشكلة في الحقيقة في أسلوب تفكيرهم. فماداموا يشعرون بالنقص والاحتياج، لن يجدوا في حياتهم سوى النقص والاحتياج.

"الحقيقة أنه لا حدود لما هو متاح لنا في هذا الكون اللانهائي. إذا ما أدركنا هذه الحقيقة ، فسوف يساعدنا هذا الاعتقاد في آلاف المرات. لقد آمن بهذا المبدأ كل مَنْ أعرفهم ممن تحولوا من حياة القلة إلى حياة الوفرة".

# بعض الأسماء التي حققت نجاحاً كبيراً

في المرة القادمة عندما تواجه مشكلة أدت إلى تعثرك، عليك أن تتوقف للحظة وتفكر فيما لديك من نِعم. ركز على ما لديك، لا على ما ليس لديك. إليك قائمة بأسماء الأفراد الذين ربما سمعت عنهم، والأشياء التي تغلبوا عليها لتحقيق النجاح.

الملحن الألماني بيتهوفن (١٧٧٠-١٨٢٧). أخذ "بيتهوفن" يفقد حاسة السمع شيئاً فشيئاً. فقد كان يسمع بصعوبة في الثلاثينات من عمره، ثم أصبح أصم تماماً في سن السادسة والأربعين، ومع ذلك فقد ألف أروع موسيقاه في سنواته الأخيرة.

المثلة الفرنسية سارة بيرنهارت -أو سارة الرائعة- (١٨٤٤-١٩٢٣). ويعدها الكثيرون واحدة من ألمع نجوم المسرح في العالم كله. فرغم بتر ساقها في ١٩١٤، فقد استمرت في التمثيل، ولم تنقطع إلا قرب وفاتها.

لويس برايل (١٨٠٩-١٨٥٩). أصيب بالعمى في سن الثالثة. رغم ذلك أصبح فيما بعد مدرساً في باريس، وقام بوضع أسلوب الكتابة الشهير للمكفوفين، والذي سمي باسمه .

الروائي ميجيل دي سيرفانتس (١٥٤٧-١٦١٦). فقد ذراعه في إحدى الحروب، وعانى من الفقر في معظم حياته. "دون كيشوت" وأعماله الأخرى جعلته من أبرز الأسماء الأدبية في إسبانيا.

هيلين كيلر (١٨٨٠-١٩٦٨) رغم أنها كانت لا تسمع ولا ترى منذ الثانية من عمرها، فقد أصبحت واحدة من أشهر وألمع الشخصيات الأمريكية. كما نجحت

إلى حدٍ كبير كمؤلفة ومحاضرة، إذ كتبت عشرة كتب وأعمالاً أخرى كثيرة.

الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت (١٨٨٦-١٩٤٥). لقد علم فرانكلين الشعب الأمريكي هذا المبدأ جيداً في ظل الكساد العظيم: "لا يوجد ما نخاف منه إلا الخوف نفسه" أصيب روزفلت بالشلل في سن التاسعة والثلاثين، إلا أنه داوم المسيرة حتى أصبح واحداً من قادة أمريكا المحبوبين والمؤثرين، وتم ترشحيه للرئاسة أربع مرات.

أونري دي تولوز-لوتري (١٨٩٤ -١٩٠١). لقد كان أونري مشوهاً واعرج ومعاقباً عن النمو الطبيعي، ولكنه كان فناناً موهوباً. ولقد رفعته عروض تقليد الفنانين التي كان يؤديها في مسرح مولان روح، رفعته إلى قمة عالم الفن، وأكسبت اسمه شهرة لا تزول.

الدكتور هنري فيسكاردي (١٩١٢- ) ولد هنري بلا ساقين، ولكنه خدم في أثناء الحرب العالمية الثانية كضابط في الصليب الأحمر عمل الدكتور هنري كرئيس لمركز الموارد البشرية، وأسس شركة "أبليتيز إنكوربو يشن". ونال ثلاث عشرة درجة فخرية. وكتب تسعة كتب وكان سناشاراً للعديد من الرؤساء في القضايا المتعلقة بالمعاقين.

# خذ عهداً على نفسك

من أعظم هبات الله أننا لا نستطيع أن نتنباً بالمستفيل فد يكون التوقع مغرياً، ولكن تخيل الضجر أو الفزع المطلق الذي سيلازم الحياة إذا عرفنا مقدماً كل الأشياء -الجيدة والسيئة - التي ستحدث لنا لن تكون هناك أية مفاجآت أو احتفالات بالنجاح، أو دموع تعبر عن الحزن، وقليلاً ما سنجد شيئاً يحفزنا. ثم ما الذي سيدفعنا إلى الجد و الاجتهاد للتغلب على العقبات مادمنا نعرف النتيجة بالفعل؟

#### تمثل البداية أصعب جزء في أي عمل.

تشبه الحياة في جوانب كثيرة القيام بنزهة طويلة بالسيارة. إذ نعلم مكاننا، والمكان الذي نريد أن نذهب إليه، ولكن هناك طريقان للوصول إلى هذا المكان. الأول أن تقفز داخل السيارة وتذهب إليه وتقوم بالترتيبات اللازمة في الطريق. والشائي أن تخطط مقدماً، ثم ترسم خريطة بالطريق، وتحسب المسافة التي تريد أن تقطعها كل يوم، وهكذا. إننا سنصل إلى كلا الطريقين على الأرجح. ومع أن الطريق الأول ربما يكون أكثر مغامرة، فإن الطريق الثانى قد نصل من خلاله بسرعة أكثر، وجهد أقل بكثير.

هكذا نرى بوضوح أهمية التخطيط لأي رحلة، مع ذلك نفترض في كثير من الأحوال أن الأمور ستسير من تلقاء نفسها، وذلك عندما نتعامل مع أمور أكثر أهمية مثل الأمور العائلية أو ما يتعلق بالوظيفة. إننا نتوقع أن نكسب أموال طائلة، ونعول أسرة مثالية، ونكون سعداء، بدون أن نعد خطة محددة لتحقيق ذلك.

تبدأ أول خطوة للوصول إلى حياة ناجحة وسعيدة بأن نأخذ عسهداً على أنفسنا بأن نقيم حياة ناجحة وسعيدة بالفعل، بأن نركز على الاحتمالات المكنة لا على الأخطاء، مما يعني التركيز على المستقبل وليس على الماضي. ربعا لا نستطيع أن نتنبأ بالمستقبل، ولكن يمكننا أن نسهم في تشكيله. إن واقعنا هو ما نصنعه. إذا اقتربنا منه بإيجابية وحماس، فسوف نحقق النتائج الإيجابية. ولسوء الحظ فإن العكس صحيح أيضاً. على عكس الحال في المغناطيس، فإن السلبيات لا تجذب الإيجابيات، بل تؤدي إلى الفشل واليأس.

# شجاعة التغيير

يتطلب تغيير أي شيء فيك شجاعة وتصميماً، ومثابرة كافية لتستمر حتى النهاية. من الصعب أن تتحول من شخص سلبي أو محايد إلى مفكر إيجابي لأنك تسير بذلك ضد تيار الخضوع للقواعد. إن المفكرين الإيجابيين يمثلون الأقلية في أي مجموعة. في موقع العمل أو الدرسة أو الأحداث الاجتماعية أو في البيت، فإن الاتجاه العام في التفكير هو أن نركز على أسباب الفشل واحتمالاته، بدلاً من التركيز على إمكانية النجاح.

امتلك الشجاعة لتكون مختلفاً، ولكن لا تكن مناقضاً او متباهياً باستقلالك. إن الصفة التي تجذب الأنظار إلينا وتجعل منا شخصيات مميزة هي شجاعتنا في أن نكون صادقين مع أنفسنا.

إن المفكرين السلبيين قد يتسترون على آرائهم الحقيقية بعبارات تفيد الإنكار مثل: "اسمح لي بأن أخالفك قليلاً في الرأي"، أو "اقبل مني هذا على سبيل النقاش"، ولكن النتيجة واحدة. فهم يحاولون دائماً أن يجدوا أسباباً لكي لا يطبقوا فكرة جديدة، أكثر من التركيز على احتمال تطبيقها. إن أي فكرة جديدة تنطوي على قدر من الخطر-قد يكون كبيراً أحياناً ولكن لن يتحقق أي شيء مهم بدون أن تكون هناك الرغبة في تجريب شيء جديد.

#### بناء الثقة

إن للثقة بالنفس أثراً عجيباً. إذ إن الرجال والنساء الذين يثقون بأنفسهم يجذبون انتباه الآخرين بنسبة كبيرة، ويتقدمون في أعمالهم بصورة سريعة. ويبدو أن شيئاً عجيباً قد حدث لهم عند الولادة، فالنجاح يأتي إليهم بشكل طبيعي وبسهولة.

إذا تعمقت أكثر من ذلك، لوجدت أن ثقتهم هذه نتيجة عملية الاجتهاد المستمر الذي يمكن أن يقوم به أي شخص منا. إن الثقة تتحقق للبعض بسهولة وبشكل طبيعي، ولكن العملية واحدة. فمبادئ الثقة يمكن أن يتعلمها الجميع ويطبقوها بسهولة. إليك بعض الأساليب التي يمكن أن تطبقها لتصبح مفكراً إيجابياً، إنساناً واثقاً يرى احتمالات النجاح بدلاً من احتمال الفشل:

• خالط الأشخاص الإيجابيين: كانت والدتك على حق عندما قالت لك ألا تصاحب الأصدقاء الأقل من مستواك، فسوف يجرونك إلى مستواهم. من الصعب جداً أن تكون إيجابياً عندما تصاحب مفكرين سلبيين. ولذ فمن الأفضل أن تقضي وقتك مع هؤلاء الذين يستطيعون تحقيق أهدافهم إذا آمنوا بقدرتك، إذا آمنوا بقدرتهم على تحقيقها.

- أعد قائمة بالإيجابيات والسلبيات: كان بنيامين فرانكلين وهو أحد قادة أمريكا الحكما يصدر القرارات الحاسمة بأن يقسم صفحة ورقية إلى عمودين، أحدهما للحجج المؤيدة والآخر للحجج المعارضة. ثم يصنف كل الأسباب التي تؤيد وتعارض تصرفاً ما يريد أن يقوم به. إن هذا الأسلوب لم يكن يوضح الأمور فحسب، بل كان يدله أيضاً على الطريق السليم.
- تعلم من التجربة: إذا كنت تميل إلى السلبية، فعليك مراجعة سلوكك كل يوم وهو حاضر في ذهنك. قم بتحليل أفعالك وحدد ما يجب أن تفعله بشكل مختلف لتصبح أكثر إيجابية.
- خصص وقتاً للتفكير: تأكد من أنك تخصص نصف ساعة على الأقل في كل يسوم للتفكير والتخطيط اذهب إلى مكان هادئ لا يزعجك فيه الآخرون. اهداً. فكر في أهدافك، واحسب تقدمك حتى الآن، وحدد الأفعال التي يجب أن تقوم بها لتحقيق هذه الأهداف.
- اجبر نفسك على التركيز على الإيجابيات: عندما تتسلل إليك أفكار سلبية، عليك أن تتوقف وتعيد النظر. تعود على البحث عن الأسباب التي تفسير لماذا يمكنك أن تقوم بشيء، بدلاً من لماذا لا يمكنك القيام به.
- تعلم أن تتعاطف مع الآخرين: انظر إلى الموقف منظور الآخرين. حاول أن تفهم المذا يتصرفون هكذا، وما يمكن أن تفعله لتكوين علاقة إيجابية وبنَّاءة معهم.
- افتح أنت الحوار: يتسم معظم الناس بالخجل. إذا كنت تكره الحديث إلى الغرباء أو الأشخاص العاديين الذين تتعرف عليهم بشكل عارض، فاعلم أنك لست وحدك. تشير الأبحاث إلى أن ٤٠٪ من البالغين يرون أنهم يتسمون بالخجل. افترض إذا أن الطرف الآخر يشعر بالخجل، وبادر بالخطوة الأولى لتبدأ حواراً معه.
- كن كريماً في المجاملة: سوف تساعدك المجاملات الصادقة على تكوين علاقات العابية مع الآخرين، مما يشعرك بقدر من التحسن. وإن كنت لا تميل إلى الطرف الآخر، فقم بتهنئته إذا حقق نجاحاً. ربما تكتشف أن كل واحد منكما أساء في حكمه على الآخر

- تجنب المواقف التي تنطوي على الضغط: إذا كانت المناقشات التافهة تفسد يومك قبل أن تغادر البيت، فحاول مغادرة المكان قبل أن يبدأ أفراد الأسرة الآخرون في إثارة الضجيج المعتاد في الصباح. اذهب إلى العمل مبكراً بين الحين والآخر، ثم انتهي بسرعة من الأعمال المزعجة التي تركتها بالأمس، أو اقرأ الصحيفة.
- ابدأ يومك بإيجابية: فكر في الأشياء التي تحبها، والأشياء التي أسعدتك،
   ولا تفكر في المشكلات، أو كل الأشياء التي تتمنى أن تصل إليها، والتي ربما لا تصل إليها أبدأ.
- خذ راحة: عندما تنزعج من الآخرين أو المواقف التي لا تستطيع أن تسيطر عليها، فابتعد عن هؤلاء الأفراد وعن تلك المواقف لفترة قصيرة. قم بشيء مختلف تماماً لفترة. سوف تكون قادراً على الاقتراب من المشكلة بموضوعية أكثر بعد أن يصبح ذهنك صافياً.
- كن واقعياً: حدد لنفسك أهدافاً يمكن تحقيقها، ثم قسمها إلى أهداف صغيرة.
   حاول أن تحقق شيئاً واحداً على الأقل كل يوم لتصل في النهاية إلى هدفك. إن الإنجازات اليومية الصغيرة تمنحك الثقة اللازمة لمواجهة أهداف كبيرة وبعيدة.
- خاطر بشكل مدروس: إذا لم تنتهز الفرصة أبداً، فلن تحقق أبداً شيئاً ذا قيمة. تحمل المخاطرة مادمت مقتنعاً بصحة فكرتك. حاول أن تقابل أفراداً جدد، وصاحب أصدقاء جدد. بعضهم سيستجيب لك، وبعضهم لن يفعل.
- تعلم أشياء جديدة: في عالم التكنولوجيا الحديثة والفائقة اليوم، إذا لم تتعلم فأنت تموت. إن معظم ما لدى الخريجين الجدد من معارف سيبطل في خلال سنوات قليلة. ومن المهم جداً أن تداوم على المعرفة إذا ابتعدت عن المدرسة لفترة أكبر. إن التعلم ليس مثيراً فقط، ولكنه يجعلك أيضاً موضع اهتمام الآخرين.
- انظر إلى النكسات بشكل بناء: كما هو الحال مع رافع الأثقال، فإن القاومة تجعلك قوياً. إننا نبدأ بأثقال صغيرة، ثم نزيدها بانتظام حتى نصل إلى أن نرفع أثقل مساكنا نحلم به في البداية. إن الفشل تجربة نتعلم منها، لا أكثر ولا أقل.

- فكر قبل أن تتحدث: إذا كانت لديك عادة التحدث أولاً ثم الندم بعد ذلك، فتعلم أن تسيطر على أعصابك. قم بذلك كل يوم لفترة قصيرة حتى تتعود على السيطرة على أعصابك. عندما تقول شيئاً تندم عليه، فإن موقفك الإيجابي هو المتضرر الأكبر.
- ارتد ملابس مناسبة: انظر حولك. إذا كان الناس الذين تعمل معهم يرتدون ملابس فضفاضة أو بدلاً أو بنطالونات، فارتد مثلهم. لا شيء يمكن أن يزيد من ثقتك مثل معرفتك أنك تبدو جيداً في مظهرك، وأن الآخرين يدركون ذلك. إن المظهر يجعل الآخرين يركزون على قدراتك، بدلاً من أن يتساءلوا لماذا تبدو مختلفاً.
- اعتن بصحتك: مارس التدريبات الرياضية بانتظام، وحافظ على هيئتك. من الصعب جداً أن تحافظ على تصورك الإيجابي عن نفسك عندما تبدو كسولاً أو ثقيل الوزن أو متبلداً. إن التمرين القصير والمستمر يساعدك في تحسين ثقتك بنفسك.
- ساعد الآخرين: افعل شيئاً جيداً لمصلحة الآخرين بدون أن تتوقع أي شيء في المقابل. سيساعدهم ذلك على التوازن في علاقتهم معك كما يُشعرك بالعظمة.

# المكن الإيجابي

لقد تردد كثيراً أن عقل الإنسان أشبه بالحاسب الآلي الخارق، إذ إنه أكثر فعالية وقوة إلى حدٍ بعيد من أحدث جهاز. إن العقل يشبه نظيره الميكانيكي في جوانب عديدة، وخاصة في هذه النقطة: إننا نحصل من كليهما على ما ندخله إليهما. إنها ما تسمى بنظرية الإدخال والإخراج في برمجة الكمبيوتر.

إذا سمحنا لعقلنا الإنساني أن تسيطر عليه التأثيرات السلبية من حولنا، فإن أغلبية دوافعنا ستكون سلبية. سوف تسيطر علينا الأفكار السلبية والخوف من الفشل، ومقاوسة المخاطرة والتغيير. ولكن إذا أزلنا الأفكار السلبية مثلما فعل الرجل في بيت الدكتور بيل مع فروع الشجرة الفاسدة، يمكن أن نبدأ عملية استبدال أفكار إيجابية بالأفكار السلبية.

في الغابة، من المستحيل أن تزدهر شجيرات صغيرة إلا بعد إزالة الأشجار الأكبر والأقدم لا يمكنَ أن يخترق ضوء الشمس الفروع المورقة للأشجار الناضجة ليصل إلى أرضية الغابة ويمد الشجيرات بالمقومات الضرورية لحياتها ونموها. عندما تتم إزالة شجرة ناضجة، تحدث المعجزة. ففي خلال أسابيع قليلة، تُغطى الأرضية بالنبت الجديد، وتزدهر الشجيرات في كل مكان، فقد وصل إليها ضوء الشمس الذي لم يكن متاحاً من قبل.

إذاً، فالمشكلة كلها تكمن في المواقف السلبية. عندما نزيل كل الأفكار السلبية البسيطة وصولاً إلى لب السلبية فينا، سنكون على استعداد لنمو إيجابي جديد. إذا قمنا بحماية ورعاية الأفكار الإيجابية من البيئة العدوانية التي تسعى إلى تدميرها، فسوف ترداد علواً ومكانة لتنجو من مهالك العالم السلبي.

يمكن أن يكون كل إنسان إيجابياً أو سلبياً أو محايداً، ولكن المكن لا يعني شيئاً بدون السعي لتحقيقه. وإلى أن نبدأ في القيام بالأشياء اللازمة لتغيير الأسلوب الذي نفكر به، لن يكون لنا أبدأ أن ندرك الفوائد العظيمة التي تنتظرنا في هذه الحياة.

# آمال عريضة

إن المشكلة التي يواجهها معظمنا عندما يقرر يوماً أنه سيغير حياته إلى الأفضل هي أننا نتوقع أن ننتقل من التعثر بلا هدف إلى تحقيق قفزات مدهشة دفعة واحدة. وعندما نفشل يخيب أملنا، ونتخلى عن هذه الفكرة التي نعتقد أنها كانت فكسرة رديئة بأي حال سن الأحوال، وأنها كانت ببساطة أكبر من قدراتنا. إن الفشل يزيد من سوء تقديرنا لأنفسنا ولقدراتنا.

#### لا تحب ما أنت عليه، بل حب ما يمكن أن تكون عليه. "سيرفانتيس"

إن الجزء السهل في هذه العملية هو أن تتخذ قراراً بأن تتغير. أما التغير الفعلي فهو عملية مملة وموحشة وطويلة تقتضي التزاماً من جانبنا، يشدد من أزرنا مهما اشتدت الظروف، ومهما كانت الإغراءات. إن العادات التي نحاول أن نغيرها قد اكتسبت تدريجياً خلال فترة طويلة من الزمن، ولن تتم إزالتها إلا بنفس الطريقة. في الحقيقة إننا لا ندرك عاداتنا إلا بعد أن تتأصل بداخلنا، فيكون من الصعب تغييرها.

إن مجموعات الدعم تدرك جيداً صعوبة القيام بتغيير جذري في أسلوب حياتك، كما تطبق أساليب مختلفة مثل استخدام الضغط من أحد زملائك والتدعيم والمناقشة الجماعية، وذلك لتحقيق عملية التغيير. ولكن في النهاية، يتوقف التغيير الفعلي على الفرد ذاته يجب أن تغير العادات بنفس الطريقة التى اكتسبتها بها.

إذا اعتقدنا أننا يجب أن نقلع حالاً عن التدخين أو الإفراط في تناول الطعام أو الغرق في أي عادة مدمرة أو غير صحية، فهذا أمر محير في البداية. وبدلاً من ذلك لابد أن نأخذ

على أنفسنا عهداً بألا ندخن السيجارة القادمة، أو نأكل قالب الحلوى القادم. إننا نعلم جيداً أننا نستطيع أن نتجنب سلوكاً مدمراً واحداً، أما أكثر من ذلك فلسنا متأكدين. في النهاية، رغم أننا لم نعالج تماماً الرغبة، فإننا نرى أنفسنا قد تم شقاؤنا من مشكلة التدخين أو الإفراط في تناول الطعام وتتغير صورتنا الذاتية تدريجياً، فلا نرى أنفسنا كما لوكنا مدمنين للتدخين أو للطعام.

إن قيود العادة تبدأ صغيرة، فلا نحس بها إلا بعد أن تتضخم حتى يصبح من الصعب كسرها.

لقد تعلمنا أيضاً أنه من المفيد أن نستبدل بالعادة السلبية عادة إيجابية. ولذ يشعر هؤلاء الذين يخضعون لنظام غذائي أو يحاولون الإقلاع عن التدخين، بأنهم يحققون نتائج أفضل عندما يضعون برنامجاً رياضياً في جدولهم اليومي. فبدلاً من التردد مثلاً على المقاهي الستي تقتل الوقت فيما لا يفيد، انضم إلى مجموعة أخرى تستغل الزمن فيما يفيد وكون صداقات وصحبة جديدة بهدف تغيير هذا السلوك السيئ.

لكي تغير أي سلوك بنجاح، يجب أن تتوقف عن السلوك غير المرغوب فيه، وتضع محله سلوكاً آخر بناءً. يرى العالم النفسي ب. ف. سكينر أن تقديم الحبوب للحمام عندما يلتقط مفتاحاً معيناً، يجعلهم يتصرفون بطريقة معينة. لقد تعلموا أن يلتقطوا هذا المفتاح المحدد عندما يكونون جوعى. وكما جاء في كتاب Consumer Behavior لـ بركمان و جيلسون، يطلق سكينر على السلوك المشابه لسلوك الحمام سابق الذكر تسمية "الارتباط الشرطي الفعال".

لاشك أن الإنسان أكثر تعقيداً من الحيوانات أو الطيور. فلدينا نطاق واسع من المشاعر والعواطف، وأهم من ذلك، فإننا نستطيع أن نفكر. إننا لا نستجيب إلى أي مثير كما تفعل الحيوانات والطيور. أليس كذلك؟ ولكن الاستجابة إلى المنبه هي في الأساس الطريقة التي تتكون بها العادة. إننا نجرب شيئاً ونحبه، ثم نداوم على فعله حتى يصبح عادة.

## عادة تقدير الذات

تكتسب العادات الذهنية بنفس الطريقة التي تكتسب بها العادات الجسدية. تقوم آراؤنا عن أنفسنا على مجموعة من التجارب السلبية والإيجابية التي تراكمت عبر السنين. عندما نُجرب شيئاً فلا ينجح كما خططنا له، فإننا نميل إلى تذكر التجربة. عندما يرفض الآخرون فكرة نعرضها من البداية -على سبيل المثال- فسوف نشعر بعدم الاطمئنان في المرة القادمة. عندما نفشل في عرض أفكارنا بصورة مستمرة -دون أن نراجعها بغية تصويب ما بها من أخطاء منترض أننا عاجزون عن تطوير أفكار عملية، فنتوقف عن المحاولة في النهاية.

إن القدرة على تقييم الأفكار والأفعال بموضوعية، وتعديل السلوك وفقاً لذلك، تعد مسألة حيوية للحفاظ على تقدير الذات. عندما يشكك الآخرون في فكرتنا، فإن ردّنا الطبيعي هو أن ندافع عنها. إذا أصبحنا مدافعين أكثر من اللازم، فربما نصرف عنا الآخرين الذين قد يسهمون كثيراً في تطبيق الفكرة، وربما نغفل التعديل اللازم الذي قد يجعل من الفكرة الجيدة فكرة عظيمة. لا يعني النقد البناء بالضرورة هجوماً شخصياً. اقبله إذا كما هو ووظفه لصالحك في العمل.

توجد بالطبع أنماط معينة من الشخصيات التي تسعد كثيراً عندما تضعف من ثقة الآخرين، وتقلل من حجم إسهام أي فرد سواهم. وهؤلاء الأفراد عادة ما يعيزون بسهولة لما بهم من عيوب، وعادة ما يهملهم من بأيديهم تسيير الأمور. تعامل معهم إذا عند الضرورة، وتجاهلهم إذا استطعت، ولا تجعلهم ينالون منك أبداً.

# إدارة التوقع

يفهم جيداً معظم خبراء الخدمات المتخصصة -مثل المحاسبين والمحامين وخبراء الإدارة المعلم خبراء الخدمات المعلاء لضمان نجاح المشروع بأكمله. إذا توقع العميل شيئاً، ثم قدم له شيء آخر، فإن العمل فاشل بغض النظر عن جودته وعن الجهد الذي بذل في إتمام المهمة.

لتجنب مواقف سوء الفهم تلك (والمشكلات المادية التي تنتج عنه)، يوضح المحترفون ما سيقدم للعميل، وما لن يقدم له من البداية. كما يوضحون أموراً أخرى مثل: نطاق الالتزامات، وفترات التوقف المؤقتة، والمواعيد النهائية، وخطوات عملية المراجعة، والمصروفات، والمنتج النهائي (سواء أكان تقريراً أم خطة أم خطوات أخرى، أو ما إلى هذا)، وذلك في عقد الاتفاق.

وفي هذا الأسلوب درس لنا جميعاً. فنحن جميعاً أفراد محددون، لنا قدرات ومعرفة وخبرة ومشاعر وعواطف وقيم محددة، وتوقعات عن أنفسنا وعن الآخرين. عندما تكون غير واقعي في توقعاتك لأدائك، فإنك تُعرِّض نفسك للفشل، وقد تكون النتائج أكثر تدميراً لتقديرك لذاتك.

يساعدك الاختبار الموجز التالي في تحديد ما إذا كنت واقعياً في توقعاتك عن نفسك. ضع دائرة حول الحرف الذي يشير إلى الإجابة التي تناسبك تماماً. أجب عن كل سؤال وعبارة بصدق، وستجد الإجابات النموذجية في نهاية الاختبار.

# هل تحاول بجد شدید أو أن محاولتك غیر كافیة؟

- ١. كم مرة بلغت فيها توقعاتك؟
  - أ. من حين لآخر
    - ب. كثيرا
    - ج. دائماً
    - د. مطلقاً
- ٢. ما حجم الدور الذي يلعبه مركزك في الأسرة في وضع توقعاتك عن نفسك؟
   أ. لا يوجد تأثير
  - ب. تأثير متواضع

- ج. تأثير رئيسي
- ٣. ما رد فعلك تجاه هذه العبارة: "أهم محدّد للنجاح أن تكون في المكان المناسب في الوقت المناسب"؟
  - أ. أوافق
  - ب. أوافق بشدة
    - جـ لا أوافق
  - د. لا أوافق بشدة.
  - ٤. ما رد فعلك تجاه هذه العبارة: "الإصرار يحطم الصعاب"؟
    - أ. أوافق
    - ب. أوافق بشدة
      - ج. لا أوافق
    - د. لا أوافق بشدة
    - ٥. في معظم المواقف أو المشكلات، يوجد عادة:
    - أ. إجابة أو طريقة واحدة فقط صحيحة.
    - ب. حلول عديدة، يمكن أن تقبل أي واحد منهم.
- جم لا توجد إجابة بعينها، فقط تصورات عن الإجابات الصحيحة أو الخطأ.
  - ٦. ماذا يمكن أن تفعله عندما تواجه قراراً أو مشكلة رئيسية؟
    - أ. أؤجل اتخاذ قرار بقدر الإمكان.
    - ب. أتمنى أن تصل المشكلة لحل من تلقاء نفسها.
      - ج. أتخذ الخطوات اللائقة بسرعة.

- د. أتخذ خطوات غير لائقة بسرعة.
- ٧. عندما يُهنئك رئيسك على عمل جيد قمت به، بماذا تشعر؟
  - أ. أنك تستحق التقدير.
  - ب. أنك كنت محظوظاً هذه المرة.
  - جـ بالامتنان في البداية، ثم بالشك
    - ٨. كيف تفضل القيام بالعمل؟
      - أ. بمفردك
      - ب. مع فريق
- جـ. بمفردك، ولكنك تراجع عملك مع الآخرين بشكل دوري.
- ٩. كم تطلب مساعدة من 'لآخرين في العمل أو البيت، أو في حياتك الشخصية؟
   أ. بين الحين والآخر.
  - ب. كثيراً
  - ج. مطلقاً تقريباً
    - د. مطلقا
  - ١٠. كيف تنظر في أغلب الأحيان إلى حياتك؟
  - أ. أتحكم تماماً في حياتي؛ سوف تكون كما أريد.
- ب. أتحكم إلى حد ما في حياتي، ولكنها تتأثر غالباً بعوامل خارجة عن إرادتي.
  - جـ. يتحكم الناس والأحداث دائماً في حياتي لدرجة أنني لا يد لي فيها.

#### كيف تحسب درجاتك

- ١. إذا اخترت (ب)، فأنت واقعي جداً في التعامل مع قدراتك. إذا كنت تصادف توقعاتك دائماً، فلعلك تبالغ قليلاً. أما إذا كنت تصادفها بين الحين والآخر (أو لا تصادفها أبدأ) فأنت تقسو على نفسك.
- ٢. الاختيار (ب) هو الأنسب. إننا نتأثر جميعاً بدرجة معينة مثل الطفل الأول أو الطفل الوحيد أو الطفل الأوسط المتصرد، أو الطفل الأصغر الوديع، وهكذا، ولكن التأثير متواضع عادةً. اعترف بالتأثير الأسري، وعدل موقفك لكي تعوض أية سلبيات.
- ٣. تشير الإجابتان (أ أوج) إلى أنك عملي أكثر في تحملك المسئولية عن حياتك: تشير الاستجابة الأقوى للعبارة إلى أنك تؤكد تأكيداً غير مناسب على القضاء والقدر. تشير (ب) إلى أنك ربما لا تحاول بشكل كاف، بينما تشير (د) إلى أنك تعتقد بشكل غير واقعى أنك تستطيع أن تتغلب على أية عقبة.
- أفضل الإجابتان (أ أو ج). إذا اخترت (ب)، فيحتمل أن تكون من دعاة الكمال، أما إذا اخترت (د) فيحتمل أن تكون من الرواقيين. ويشير كليهما إلى أنك ربما تكون غير واقعى في توقعاتك عن نفسك.
- ه. الإجابة (ب) هي الاختيار المفضل في عالمنا الغامض. إذا اخترت (أ) فأنت تميل إلى طلب الكمال. أما (ج) فتشير إلى أنك تعتقد أنك تسيطر بشكل ضئيل أو لا تسيطر على النتائج، ولا تتحمل مسئولية مصيرك.
- إذا اخترت (ج) فأنت شخص حاسم، وتركز على الفعل، أما الإجابتان (أ و ب) فإنهما إشارتان تحذيريتان. فربما تماطل لتتجنب المفاضلة بين خيارات صعبة. وتشير (د) إلى أنك تبالغ في توقعاتك عن نفسك.
- ٧. تشير (أ) إلى أن لديك موقفاً صحياً من إنجازاتك. إذا اخترت (ب) فإنك على الأرجح قادر على القيام بالمزيد. وتشير (ج) إلى أنك تميل لأن تكون منجزاً فوق العادة.

٨. إذا اخترت (ج) فأنت شخص واثق من نفسك تستطيع أن تعمل مع الآخرين، ولكنك تستطيع تعاماً أن تعمل بمفردك. تُحدَّر الإجابة (أ) من أنك تحاول أكثر من اللازم. تشير (ب) إلى أنك تكره أن تتحمل المسئولية، وربما لا تحاول بشكل كاف.

٩. يحتاج كل إنسان إلى المساعدة أحياناً. المهم ألا تبالغ في ذلك. (أ) إذا هي الإجابة الأنسب. إذا اخترت (ب) فربما أنك تعتمد على الآخرين بشكل مبالغ فيه. تشير الإجابتان (ج و د) إلى أنك تميل إلى طلب الكمال.

١٠. الإجابة (ب) هي أكثر الاختيارات واقعية. ربما يفترض الشخص كثير الإنجازات بشكل خطأ أنه لا شيء مستحيل ويختار (أ)، بينما يتجه الشخص قليل الإنجازات إلى الإجابة (ج).

يهدف هذا الاختبار إلى مساعدتك في تحديد ما إذا كانت توقعاتك عن نفسك معقولة. إذا كانت طموحاتك بعيدة المنال، فسوف يخيب أملك عندما تفشل. وإذا كنت تنتظر القليل من نفسك، فسوف يهتز تقديرك لذاتك لأنك تعلم أنك يمكن أن تقوم بما هو أفضل. إن الصورة الصحية عن للذات هي تلك التي تدرك فيها نقاط قوتك وضعفك، فتستغل نقاط قوتك، وتجبر نقاط ضعفك. من المهم أيضاً أن تبذل جهداً بين الحين والآخر. إذا كانت توقعاتك واقعية في أغلب الأوقات، وكنت تحقق بانتظام ما أردته، فاسع إلى تحقيق نجاح أكبر قليلاً من حين إلى آخر. إذا تعرضت لتحد خاص، وأشارت التحاليل إلى أن أمامك فرصة جيدة للنجاح، فاقبل التحدي. سوف يمنحك ذلك الفرصة للنمو، وسوف تجعلك فرصة جيدة للنجاح، فاقبل التحدي. سوف يمنحك ذلك الفرصة للنمو، وسوف تجعلك التجربة نفسها أقوى مما كنت عليه.

# أنت معقول، وهم معقولون، لكنني يجب أن أكون متميزآ

إذا أشارت إجاباتك في الاختبار السابق إلى أنك تميل إلى طلب الكمال، فربما يقتضي ذلك أن تحذر. إن الكمال علامة تحذرك من أن لديك توقعات كبيرة وغير واقعية عن نفسك

وعن الآخرين. كما أنك في طريقك لتجعل نفسك بائساً مدى الحياة، لأن الكمال لا يمكن الوصول إليه أبداً. إن السعي للتميز سمة محببة، أما السعي إلى الكمال فهو مطلب لا جدوى منه.

### من الصعب أن تكون مثالياً في عالم غير مثالي.

قم بتحليل دوافعك. لماذا تشعر بأنك مضطر لأن تكون مثالياً في كل شي، تقوم به؟ هل تنبع دوافعك من داخلك، أو أنها مجرد استجابة لتوقعات الآخرين؟ إذا كنت تحاول أن تكون مثالياً، لوجود شخص آخر يتوقع منك أن تكون هكذا، فقد آن الأوان كبي تمسك بزمام حياتك. إذا كانت دوافعك نحو الكمال داخلية، فربما يكون هذا قناعاً يخفي شعورك بعدم الأمان. لأنك تشعر بأنك غير كف، فأنت تفرط في التعويض عن ذلك.

قم ببناء ثقتك بنفسك بوضع أهداف واقعية. اختر أهم شيء أو شيئين بالنسبة لك، وركن على على عدل أولوياتك كي توفر الوقت اللازم لأداء المهمة على نحو مناسب. تعسرف على الفرق بين التميز والكمال، ولا تسرف في انتقاد أدائك عندما لا يرقى لمستوى الكمال.

مارس لعبة "ماذا لو؟" عن سيناريو أسوأ حالة ، وانظر إن كنت تستطيع أن تتعايش مع النتائج. دعنا نفترض أنك تأخرت عن موعد هام ، فتسيطر عليك حالة من الشد البالغ ، وتفقد بسرعة إحساسك بالتوازن.

اسأل نفسك: "ماذا سيحدث إذا تأخرت؟" سوف يغضب العميل. ربما لا أحصل على الطلبية. إذا لم أحصل على الطلبية، ربعا لا أحقق هدفي البيعي. إذا لم أحقق هذا الهدف، فسأفقد وظيفتي. يحتم المنطق إذا أنك إذا تأخرت فستفصل من العمل.

إن هذا في غاية السخف بالطبع. إذا تأخرت عن موعد هام، يمكن أن تشرح الموقف، وسيتفهم عميلك ذلك. تحدث هذه الأشياء لكل شخص بين الحين والآخر. حتى وإنْ كان هذا العميل غير عاقل، وحتى إن خسرت الطلبية، فهذه ليست نهاية العالم. يوجد عملاء

آخرون مرتقبون، وسوف تكون لديك فرص كثيرة أخرى لتحقق هدفك البيعي. تعلم أن تفرق بين مسببات القلق والمخاوف غير المنطقية.

### صعوبات التغير

إن الاختلاف الأساسي بين الإنسان والحيوان هو أننا فقط نستطيع أن نقرر ما سنكون عليه. إن الغريزة لا تحكمنا. تسمح لنا القدرة على التفكير والتعقل بأن نختار لأنفسنا ما نتمنى أن نحققه في الحياة، وكيف نحب أن نعيش. لا يمتلك أي مخلوق آخر علسى وجه الأرض هذا الخيار.

عندما نواجه مثل هذه القرارات، نتجاهلها غالباً على أمل أن الأشياء ستتحسن من تلقاء نفسها، أو نيأس سريعاً عندما لا يحدث التغيير المطلوب بسرعة وبسهولة كافية. استفد من القسم التالي إذا لتقوم بتحليل دوافعك لتغيير نفسك، ولماذا لا تسير الأمور أحياناً كما تشتهي.

### لماذا لا أنجح عندما أريد أن أتغير؟

|                              | المثال: "أريد أن أتغلب على عادة الماطلة")                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| عاداتي، أو كنت أحاول أن أقوم | . هل كنت واقعياً فعلاً في توقعاتي عن تغيير<br>بالكثير جداً في وقت واحد؟ |
|                              | . هل أتقبل التغيير بسهولة عموماً، أو أنه من                             |

| آخر أو لموقف ما؟          | يب إلى شخص                        | و أنني أستج | ير لنفسي أ | . بصدق أن أتا               | هل أريد        |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|----------------|
|                           |                                   |             |            |                             |                |
| ما أفشل، أو أنـذ.<br>دفي؟ | بالإحراج عندم<br>أ إذا لم أحقق هد |             |            |                             |                |
|                           |                                   |             |            |                             |                |
| ئلة بالنسبة لي؟           | أو أنها تعد مشك                   | يدة بسهولة  | مداقات جد  | ن علاقات أو ه               | هل أكور        |
|                           |                                   |             |            |                             |                |
| شال: قبول میه             | (على سبيل الم                     | -           |            | له متاعب في السعبة أو تغيير |                |
|                           | รเวน                              | خص مرڻ؟_    | على أني ش  | ِ إليَّ الآخرون             | <b>هل ينظر</b> |
|                           |                                   |             |            |                             |                |
|                           |                                   | IJċ١?       | مرناً؟     | نفسي شخصاً                  | هل أعد         |

| \$13U | أو بخوف؟_ | الجديدة بحماس | ىل أقبل التحديات | ٠١. ه |
|-------|-----------|---------------|------------------|-------|
|       |           |               |                  |       |
|       |           |               |                  |       |

تساعدك هذه الأسئلة على تقييم مدى استعدادك للتغيير. استخدمها بوصفها دليلاً تتعرف من خلاله على نفسك، ولماذا لم تكن ناجحاً كما أحببت في محاولات التغيير السابقة. تأكد من أنك تعرف "معدل مقاومة التغيير لديسك" عندما تضع أهدافك وخططك في الفصول التالية.

إن القيام بتغيير ذاتي رئيسي يعد مهمة صعبة وطويلةً. إنها مهمة أشبه بالاضطرار إلى التهام فيل كامل. يمكن أن تقوم بذلك فقط إذا أخذت قطعاً صغيرة من الفيل خلال فترة زمنية طويلة جداً.

## آمال واقعية

تتحقق الحياة السعيدة المثمرة والمرضية عن طريق أمر واحد فقط: أنفسنا. يمكن أن تؤثر البيئة الخارجية على اتجاهاتنا ومشاعرنا، ولكننا نحدد وحدنا في النهاية كيف نتجاوب مع تلك المؤثرات الخارجية. وحيث إن كل إنسان يختلف عن الآخر في الأذواق والحاجات والرغبات والمتطلبات، فربعا تكون السعادة، مثل الجمال في عيني الناظر. يحتاج كل منا أشياء مختلفة عندما نكبر وننضج، ننغير، ومن ثم تتغير الأشياء التي تجلب لنا السعادة.

انظر جيداً إلى نفسك، فيها مصدر للقوة لا ينضب ابدا مادمت تلجا إليه. "ماركوس اوريليوس"

مع ذلك هناك يقين واحد محدد لكل منا. إن السعادة أكثر من مجرد نقيض للتعاسة. في تقرير بمجلة "شاتلين" ديسمبر ١٩٩٠ كتبت كاثي أوليوت تقريراً عن أستاذ علم النفس الدكتور مايكل فوردايس بكلية إديسون كميونتي في مدينسة فورت مايرز بفلوريدا: "ولقد

وجد هذا العالم أن معظمنا يمر بحالات مزاجية سعيدة وقتية ، ولكن الشخص السعيد حقاً هو-على حد قوله- من يستطيع أن يعيش حياته بشعور من الرضا والإشباع العاطفي ، الإحساس الكامل بالرضا".

أشار فوردايس أيضاً إلى أن تجنب الأشياء التي تجعلك غير سعيد لا يجعلك سعيداً، بل يجعلك محايداً. إن السعادة حالة إيجابية نشطة. ولكنها ليست حالة سلبية تقبل فيها السعادة وكأنها هبة. يحتاج الشعور بتحقيق الذات. والسعادة -الذي يأتي من تحقيق هدف هام أو التغلب على عقبة صعبة - إلى مشاركتك الفعالة.

يوجد قدر كبير من الحقيقة في العبارة القديمة التي تقول إن الأفراد المرتبطين بأعمال كثيرة نراهم سعداء. ويقول فوردايس: "إن الأفراد التعساء يبددون الكثير من الوقست في الخمول. بينما يظل الأفراد السعداء مشغولين، ويحرصون على وضع مهام يستمتعون بها في جدولهم اليومي". لا تخضع العواطف دائماً للعقل، ولكنها تتوقف دائماً على التصرفات. إن إنهاء الأعمال التي نتجنبها، أو ممارسة الرياضة ، والقيام بأي نشاط يجعلنا نشعر بأننا ذو فائدة ومنتجون - يجعلنا نشعر بسعادة أكبر.

إن السعادة تحتاج حقاً إلى التخلي عن أشياء معينة. نادراً ما نستطيع عمل كل شيء نتمناه، إننا لا نملك الوقت أو الجهد لنقوم بكل شيء نحبه في حياتنا. إن الوظيفة -التي تحتاج ساعات طويلة والعمل في نهايات الأسابيع- تستنفد الوقت الذي نقضيه مع الأصدقاء والأسرة وتترك قدراً لا يذكر نقضيه في المتع الشخصية.

استخدم الاختبار التالي لتحدد الأشياء التي تحتاجها بشدة في حياتك، وماذا تتوقع أن تحققه بواقعية ثم حدد ما يجب أن تقوم به بشكل مختلف لكي تتماشى مع رغباتك وتوقعاتك.

ما الذي أنتظره من الحياة بالفعل؟

| •                             |
|-------------------------------|
| ماذا الذي أريده بشدة من عملي؟ |
|                               |

| ما الذي أتوقعه؟ما                                                |
|------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |
| ما الذي لابد أن أقوم به بشكل مختلف لكي أقرب بين رغباتي وتوقعاتي؟ |
| ما الذي أريده بشدة من وظيفتي الحالية؟                            |
| ما الذي أتوقعه؟                                                  |
| ما الذي لابد أن أقوم به بشكل مختلف لكي أقرب بين رغباتي وتوقعاتي؟ |
| ا الذي أريده في أي علاقة مثالية؟                                 |
| ا الذي أتوقعه؟                                                   |
|                                                                  |

| الذي يجب أن أفعله بشكل مختلف لأقرب بين رغباتي وتوقعاتي؟ |
|---------------------------------------------------------|
| الذي أريده من علاقاتي الحالية؟                          |
| الذي أتوقعه؟                                            |
|                                                         |
| لذي يجب أن أفعله بشكل مختلف لأقرب بين رغباتي وتوقعاتي؟  |
| لذي أريده بشدة من أسرتي؟                                |
| لذي أتوقعه؟                                             |
| يجب أن أفعله بشكل مختلف لأقرب بين رغباتي وتوقعاتي؟      |
|                                                         |

| ما الذي أريده بشدة من حياتي الاجتماعية؟                    |
|------------------------------------------------------------|
|                                                            |
| ما الذي أتوقعه؟ما                                          |
|                                                            |
| ما الذي يجب أن أفعله بشكل مختلف لأقرب بين رغباتي وتوقعاتي؟ |
|                                                            |
| ما الذي قد أحب أيضاً أن أغيره في حياتي؟                    |
|                                                            |
| ما الذي أتوقعه بخصوص ذلك؟                                  |
|                                                            |
| ماذا يجب أن أفعله بشكل مختلف لأقرب بين رغباتي وتوقعاتي؟    |
|                                                            |

لقد تعرفت الآن على بدايات خطة التغيير. إذا أجبت على كل الأسئلة بأمانة، فقد قمت بالخطوة الأولى لوضع خطة واقعية يمكن تحقيقها في حياتك. تشتمل الفصول القادمة على الأدوات اللازمة التي تساعدك في ترتيب أهدافك بحسب أولوياتك، وتحديد أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتضع خطتك حيز التنفيذ.

# تقليل المفاطرات

لن يصبح احد عظيماً ابدا بتقليد غيره.

"صمويل جونسون"

كان هذا موضوعاً لإحدى روايات المغامرات. كان الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون ومساعده السويدي بير ليندستراند أول من عبرا المحيط الأطلنطي في منطاد بالهواء الساخن. كان المنطاد كبيراً مصمماً بشكل خاص، وكان قد سافر نحو ٣٠٧٥ ميلاً من "ماين" إلى البحر الأبرلندي، أي أبعد قليلاً مما كانا يخططان له، ولكن بلا ضرر فعلي. لقد سارت هذه الرحلة بصورة مثالية.

وفجأة تغير الحال، فبينما كانا يقتربان من أيرلندا، دفعتهما الرياح بشدة إلى أعلى حتى انطفأت نيران المنطاد فوق البحر الأيرلندي. وحسب تقديرهم للموقف، فلم يكن أمامهم فرصة واحدة للنجاة إلا من خلال استخدام الباراشوت ثم انتظار النجدة.

قفز ليندستراند من المنطاد، تاركاً ريتشارد برانسون وحده، وكان برانسون قد تعلم الطيران بالمنطاد منذ شهرين فقط. في لقاء معه في مكتب شركة فيرجين للطيران بعدينة نيويورك. استرجع برانسون مشاعره قائلاً: "لم أكن أسيطر بالفعل على نفسي" قالها بالطريقة البريطانية المعيزة. "إن وجودي داخل كبسولة (مصممة لتكييف الضغط بشكل خاص). جعلني أشك أنني قد ارتديت الباراشوت كما يجب. كنت أفكر بينما أنظر إلى السحاب من تحتي أنني قمت بقفزتين فقط بالباراشوت، ولم يُكتب لهما النجاح تماماً. القد كنت أشعر بالوحدة الشديدة، وقد نفد الوقود تقريباً، ولابد أن أتخذ قراراً هل أقفز أو لا؟"

رجل يتحقق له كل ما يريد، وبخاصة "حين يتوقف ذلك على فرض إرادته الحديدية على ظروف بالغة السوء".

رغم ذلك، لم ينظر برانسون إلى نفسه كمغامر. إذ يقول: "لا أحسب المخاطرات". "أعرف جيداً أن هذا الكلام يبدو مناقضاً لتجربة المنطاد، ولكنني أفكر جيداً فيما يمكن أن يحميني من الانهيار قبل الدخول في أي أمر". عندما أسس شركة فيرجن للطيران، أدرك منذ البداية أن العمل في خطوط الطيران محفوف بالمخاطر. ولكبي يحمي نفسه، استأجر طائرة ليطير بها طاقمه بين لندن ونيويورك، وتعاقد مع شركة بوينج، ومن ثم يمكنه أن يعيد الطائرة في نهاية السنة الأولى إذا لم ينجح في عمله. وكانت كل المخاطرة المالية لا تتعدى إيجاراً لسنة واحدة. أما التكاليف الأخرى، فقد كانت كلها متغيرة ويمكن التحكم فيها.

لقد نجح برانسون، وأصبح الآن رئيساً لمؤسسة طيران يصل رأس مالها إلى ١,٣ مليار دولار، وتعد ثالث أكبر شركة خاصة في بريطانيا. وتخطيط شركة فيرجن للطيران للقيام بتوسعات كبيرة في التسعينيات، يشمل ذلك مد خدماتها إلى مناطق جديدة في الولايات المتحدة وأفريقيا، وتوسيع نطاق خدماتها الحالية إلى مدن عديدة. تشمل خططها التوسعية أيضاً توسيع فندق برانسون، وتطوير بعض الأعمال الأخرى المتعلقة بالطيران.

على عكس ما نرى في الفلكلور الشعبي، فإن برانسون ورجال الأعمال الناجحين الآخريس ليسوا مغامرين، ولا كارهين للمغامرة، بل إنهم يقللون من المخاطرة. إذ يعرفون أكبر قدر من المعلومات عن مشروعاتهم المرتقبة، ويدرسون بعناية الخيارات المتاحة لهم، ويتخذون قراراً "بأن يُقدووا أو لا يُقدووا على هذا الشيء". إنهم ليسوا عرضة للإصابة بشلل التفكير"، وليسوا من محبي المغامرة الذين يغامرون بكل شيء تلبيةً لنزواتهم الجامحة.

إنهم يقومون بالإجراء المناسب بعد دراسة الموقف وتقدير البدائل. إنهم يتخذون القرار، ويتقدمون في أعمالهم، أو يذهبون لمكان ما لم يذهب إليه أحد من قبل لأنهم يرغبون في المرور بتجربة جديدة، يعلمون جيداً أنها ستنجح. فهم يقومون بواجبهم.

إنهم أيضاً يدركون جيداً أن الأمور لا تسير على ما يرام أحياناً، ولذلك فهم يحمون أنفسهم من الفشل، تعاماً كما فعل برانسون في أول طائرة استأجرها. إنهم لا يحققون نجاحاً باهراً دائماً، ولكنهم يعرفون كيف يضعون استراتيجية للخروج من الأزمة. إذا لم ينجح عملهم أو مخاطر اتهم، فإنهم لا ينظرون إليه كفشل هائل، ويكتئبون. بل يتعلمون ببساطة من التجربة، ويجربون شيئاً آخر.

يعني تقليل المخاطرات اتخاذ عدد من القرارات الدقيقة. نادراً ما يتحقق النجاح في أي موقف معقد وهام من خلال حكم مرتجل أو قرار فردي. عندما تأتيك الفرصة، أو يأتيك الإلهام بفكرة، فإن أول خطوة في تقييم الاحتمالات أن تعلم أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الموضوع. اقرأ الدوريات والكتب، وقم ببحث في قواعد البيانات، وتحدث إلى أصدقائك وأقاربك، ومن يعملون في هذا المجال. وقبل كل ذلك، استفت قلبك. ففي بعض الأحيان، يبدو أحد الأمور غير واقعي لأنه يبدو متكاملاً وجيداً، لكنه قد يكون ممكناً في الحقيقة.

يجب أن تلاحظ في تقليل المخاطر أن التفكير الدقيق ليسس حدثاً، بل إنه عملية. إذ أن البحث يتبعه تحليل وتقييم كامل لكل البدائل المحتملة. يستخدم الأفراد الناجحون استراتيجيات متعددة، ولكنهم يسعون دائماً إلى الاستعداد لأي طوارئ. كان وينستون تشيرشل يتوقع أي سؤال محتمل قبل أن يلقي خطاباً حول موضوع هام. فكان يعد الإجابات ويتدرب عليها قبل أن يلقي خطابه. وهكذا فقد قلل خطر الفشل عن طريق الاستعداد الجيد.

الخطوة الثانية في أسلوب تقليل المخاطرات أن تتصرف. وهنا لابد أن تحدد مجال التصرف ونتائجه المصاحبة. فنجد أن ريتشارد برانسون لم يشتر أسطولاً مكوناً من طائرات البوينج٧٤٧ ، لأنه رأى مثلاً أن شركة فيرجين للطيران تعد فكرة جيدة. بل استأجر طائرة واحدة وجربها. على سبيل المثال، فإن معظم الشركات لا تفكر في عرض منتج جديد إلا بعد أن تتأكد من جودته وجودة تغليفه وإعلاناته، ورأي الجمهور في الاسم، وأشياء أخرى متعددة، بالإضافة إلى المنتج نفسه وذلك قبل أن تُقْدِم على بيعه بكميات كبيرة. كل هذا لأن الإقدام اليوم على دخول سوق قبل الوقوف على أرضية صلبة سيكلفك الكثير والكثير.

بعد ذلك، يجب تقييم نتائج الاختبارات الأولية، ويجب أن يتم تحليل البحث، ثم يُعاد النظر في الخيارات. ويتم تعديل الفكرة الأساسية إذا لزم الأمر، ثم يختبر المنتج مرة ثانية. وتكون هذه المرة في منطقة أكبر، ومع جمهور يضم فئات سكانية مختلفة. تكرر هذه العملية حتى يتم التأكد من سد كل الثغرات. هنا فقط يتم رصد الموازنات الضخمة للإعلان عن المنتج، وتتم التعاقدات.

بمرور الوقت، تتكرر الأنساق السلوكية عند صانعي، وبائعي ومشتري المنتج. ولأن الأمور تسير كما يجب، تتحول هذه الأنساق إلى عادات مكتسبة. إننا نؤدي الأشياء بنفس الطريقة لأننا لم نعد مضطرين إلى أن نفكر فيها. تعد العادات طريقاً مختصراً لأداء العمل بفاعلية أكثر وبشكل أسرع، ومن ثم يمكن أن ندخر طاقتنا لشيء أكبر تحدياً. ولكن العادات التي نكتسبها بلا تفكير قد تشكل خطراً كبيراً أيضاً، إذ يمكن أن تؤدي إلى الجمود والتراخى.

بعد أن يصل المنتج إلى مستوى معين من النجاح، يصبح معروفاً ومقبولاً من العملاء، ويتعرض لزيادة منتظمة أو غير منتظمة في حجم المبيعات. ورغم أن وجبات ماكدونالدز السريعة تلقى قبولاً كبيراً حول العالم اليوم، ومع أن هذه الوجبات أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة الأمريكية، فإن كروك—مؤسس هذه المطاعم— بدأ بعربة صغيرة في مدينة "دي بلانيز" بولاية "إيلينوس". وظل يحسن من صنع وبيع البرجر حتى اكتملت العملية، وعندها فقط بدأ في بيع الامتيازات للآخرين.

عندما تسير الأصور على نحو طيب، يحدث شيء آخر ألا وهو المنافسة. وفي حالة ماكدونالدز، ظهر برجر كينج منافساً له. ثم تسابق الآخرون بسرعة واعدين بساندويتش برجر أفضل يُعد بصورة مختلفة، أو واعدين بخدمة أفضل، أو بعض المميزات التنافسية الأخرى. وكان على شركة ماكدونالدز —مثل أي شركة أو فرد آخر يحمل أفكارا جيدة—أن تبتكر وتحسن لكي تظل منافسة. وتنطبق عملية تقليل المخاطرات على كل ابتكار أو إصلاح.

يوضح الشكل ١ نموذجاً للطريقة التي تسير بها العملية.

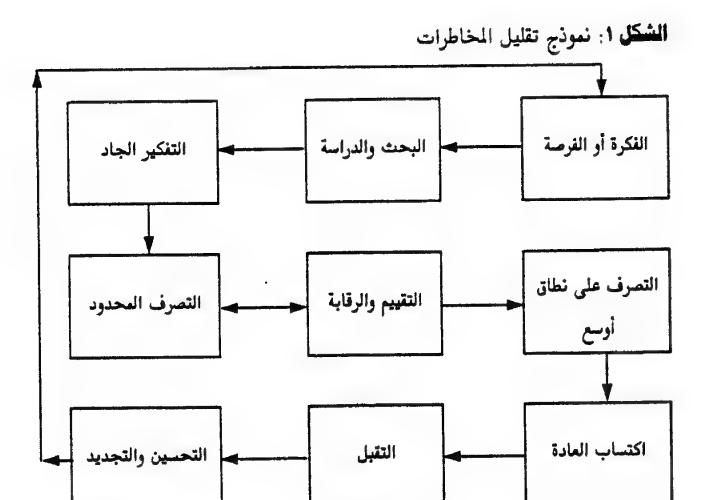

رغم أن هذه العملية قد أعدت خصيصا لعالم المال والأعمال، فإن أساليبها تعد ملائمة لأي مرحلة في حياتنا. إذا استخدمناها لاتخاذ قرار عن شيء هام، فإننا نزيد من فرص النجاح بشكل واضح، ونقلل بشكل كبير من فرص الفشل. حتى إذا فشلنا، يكون تعرضنا للخطر محدوداً، ويمكن السيطرة عليه. إضافة إلى أن المعلومات التي حصلنا عليها من التجربة ستكون ذات فائدة كبيرة لنا في المستقبل. يتضح تأثير العملية بأكملها في أننا اكتسبنا الثقة، وتحسن تقديرنا لذواتنا. ولأننا نجحنا، فإننا نكون أكثر استعداداً لمواجهة أي تحديات جديدة.

يقول الطبيب النفسي د/ فيليب كاتر، مدير مركز الصحة العقلية بمؤسسة "جريتر كيب آن" الطبية بولاية ماساتشوسيتس: "يواجه كل إنسان صعوبات في اتخاذ القرار بين الحين والآخر". وطبقاً لما جاء في مقال ساندي هورويتز المنشور في دورية "ريد بوك" عدد ١٩٩١. فإن الدكتور كاتر يعتقد بأنه: " من الصعب أن تعرف ما يجب أن تفعله في كيل موقف،

وليس من المعقول أن تتخذ قرارات سريعة في قضايا هامة فعلاً. ولكن عندما يبدأ عدم الحسم في إعاقة أداء الفرد اليومي، تظهر المشكلة. وتوجد غالباً أسباب دفينة لما يحدث".

### كن قائداً أو تابعاً، أو تنحَ عن الطريق! "لي إياكوكا"

يذكر الخبراء أن كرهنا للمخاطرة يرتبط بشكل مباشر في كثير من الأحوال بما تعلمناه عن اتخاذ القرار منذ الصغر. إذا كان الوالدان حاسمين وشجعانا على تحمل مخاطرات معقولة، وتعلم أشياء جديدة، فإننا سنتحمل المخاطرات ونقدم على تعلم الجديد على الأرجح. إننا نعرف حدودنا في سن مبكرة جداً، ونتعلم أيضاً كيف نتخذ قرارات لها تأثير إيجابي.

ولكن هذا سيكون صعباً علينا إذا وجدنا آباءنا يعانون في اتخاذ أبسط القرارات، ويلاقون شتى ضروب العذاب في اتخاذ القرارات المهمة. ومن ثم فإننا نتعلم رسسالة ثابت بعلاحظتهم، وهي أن القرارات صعبة في اتخاذها، وأن أي مخاطرة شيء لابد من تجنب. يعيل أطفال هؤلاء الأمهات والآباء إلى التصرف بإحدى الطريقتين: إما أنهم يتبعون نفس الأسلوب في سن البلوغ، وإما يتحملون آلاماً كبيرة لكي يؤكدوا أنهم يقومون بالعكس.

لم تعطِ الكاتبة لورا التي تبلغ من العمر ٤٢ عاماً، اهتماماً كبيراً لعاداتها في صنع القرار الا بعد أن بدأت في إجراء بحث عن هذا الموضوع. كانت لورا حاسمة دائماً، إذ كانت تتخذ قراراتها بسرعة. كانت تعد دراسة سريعة في معظم الموضوعات، ثم تحلل سلبيات وإيجابيات الموقف، وتقرر ما يجب أن تفعله، ثم تقوم به. وبالنسبة لما تذكره فقد كانت حاسمة وفاعلة.

لم تتعذب حتى في قراراتها الرئيسية، بل كانت تنتهز فرص العمل باستمتاع، حتى وإن كان ذلك يعني انتقالها عبر البلاد. إنها قد تقرر شراء سيارة جديدة، وتختار التصميم والموديل واللون في ساعات قليلة. ربما يأخذ استئجار شقة أو شراء منزل منها وقتاً أطول، ولكنه لا يتعدى أبداً أياماً قليلة.

رغم أن حسمها كان لمصلحتها دائماً، فقد عانت لـورا من مشكلات بين الحين والآخر بسببه. فقد أثبت السيارة الرياضية الحسراء التي اشترتها أنها غير عملية بالنسبة للرحلات والإجازات البعيدة، كما أن ضرائب الملكية المحدودة التي يتم تحصيلها في الحي الذي تقطئه لم تكن تكفي لإقامة نظام تعليمي جيد في المدارس العامة. وهنا أدركت تماماً أنها كانت تعوض ما تعلمته كطفلة. فقد كان والدها لا يستقر في مهنة واحدة وينتقل من وظيفة إلى أخرى، بينما كانت أمها تتردد في كل قرار ابتداءً من تحديد ما ترتديه كل يوم حتى معرفة الوقت المناسب الذي تسمح فيه لأبنائها بالاستقلال عنها.

تغيرت لورا إلى الأحسن منذ عرفت أنها كانت تعوض ماضيها بصورة مبالغ فيها. إنها لم تعد مترددة، ولكنها أصبحت تعيل إلى دراسة القرارات الهامة في وقت أطول قليلاً، وتتأكد من أن لديها المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب.

يقترح الخبراء بعض الخطوات التي قد تساعدك على أن تكون حاسماً، دون أن تصدر قرارات متسرعة، ومنها:

- خذ الوقت الكافي لتصدر قرارات هامة. فنادراً ما تحتاج هذه القرارات إلى أن
   تُتُخذ فوراً. نم، ودع الليل يمر عليها، فسوف تكون أكثر موضوعية إذا انتظرت
   أربعاً وعشرين ساعة.
- اعلم جيداً أن الحيساة لا تتكون من أسئلة الخطأ أو الصواب أو الاختيار من متعددة. توجد دائماً إجابات متعددة، يحتمل أن يكون أي منها صواباً أو خطأ".
- تذكر أن لكل قرار نتائجه. إذا حددت هذه النتائج، فسوف يساعدك ذلك على اتخاذ قرار صائب.
- تأكد من وضع القرار في سياقه المناسب. لا تتساوى كل القرارات. إذا كانت النتائج لا قيمة لها، فإن الموقف يستحق اهتماماً محدوداً فقط.
- تأكد أنك (وليس غيرك) تصدر قراراتك بنفسك. لا تترك أي شخص يقرر شيئاً لك في الأمور الهامة، ولا تلم الآخرين على فشل محاولاتهم عندما تسوء الظروف. إن القرار قرارك وحدك. تحمل مسئوليته إذاً.

اعلم جيداً أن القرارات نادراً ما تكون نهائية، إذا أخطأت في قراراك، فعادة ما يمكنك الرجوع فيه وتصحيح الأخطاء.

بعد أن تصدر قراراً، انتظر حتى ترى نتائجه. لا تغير رأيك، لمجرد أن الأمور لم تتحسن بسرعة كما كنت تتوقع. تحتاج معظم الأمور إلى وقت كاف، وخاصة إذا كان فيها أفراد آخرون. إذا كنت متحمساً لفكرة أو فرصة جديدة، فلا تتوقع من الآخرين نفس الشيء بالضرورة. ربما يحقدون عليك أو ربما لا يعنيهم الموضوع بأي حال من الأحوال. إذا كان القرار صائباً بالأمس، فإن الاحتمالات تشير إلى أنه سيظل كذلك اليوم وغداً.

لا تعتمد على الآخرين، بل اعتمد على نفسك فقط. فالاعتماد على النفس يولد السعادة الحقيقية. "قوانين مانو"

تذكر أنك أخذت وقتاً للتفكير في الأمور، لقد قمت بواجبك. امنح الآخرين الفرصة نفسها. سوف يهتمون عادةً. ولكن إذا كنت ستتحمل قرارك بمفردك، وإذا اتخذت قسراراً مدروساً بدقة، فسوف تكون لديك شجاعة الدفاع عن قناعتك.

إذا علمت أنك على حق، فسوف تظل قوياً عندما تسوء الأحوال، وغالباً ما يحدث هذا.

تأكد إلى أبعد حد من أنك أعطيت فكرتك فرصة عادلة. إن هؤلاء الذيب يحققون نجاحاً كبيراً في الحياة هم الذين يعطون أكثر مما يتوقع منهم، ولا يمكن الاستغناء عنهم بالنسبة لرؤسائهم أو عملائهم لأنه يمكن الاعتماد عليهم دائماً. إنك تجدهم متى احتجت إليهم، كما يحظون بمكافآت تتساوى مع مجهوداتهم.

إن الرجل الشجاع يمثل أغلبية في حد ذاته. "توماس جيفرسون"

إليك معادلة وضعتها مؤسسة وقفية تتمثل رسالتها في تخليد تعاليم "نابليون هيل"، والذي يعد شيخ شيوخ الحفز:

الكيف + الكم + الموقف الفكري = الربح

وشرح هذه المعادلة هو أن جودة الخدمة الني تقدمها إضافةً إلى كمها، وإلى الموقف الفكري الذي تقدمها به تعادل جميعاً الربح الذي تحققه في هذا العالم، وتحدد المساحة التي ستحتلها في قلوب من حولك.

#### ولبذل المزيد من الجهد فوائد أخرى، فهو:

- يجعلك أكثر مهارة فيما تقوم به.
- سيستجيب إليك الآخرون بلطف. ولأنه يمكن الاعتماد عليك لأنك تعطي أكثر
   مما هو متوقع، فإن رئيسك أو عملاءك سيمنحونك فرصاً أفضل، ومسئولية أكبر.
- سوف تتحسن نظرتك لذاتك، وكذلك نظرة زملائك وعائلتك وأصدقائك. من الصعب أن تكره إنساناً يعمل بجد أكبر ويجري أسرع، ويقفز أعلى ويصل لأعمق مما يصل إليه أي إنسان آخر.
- لأنك تدرك جيداً حجم العمل المطلوب منك، فسوف تكون أقل ميلاً لتأجيل أي
  عمل. سوف تصبح فاعلاً، وسوف ينظر إليك الآخرون على أنك ممن ينجزون
  الأعمال.

ربما تتمثل أهم معلومة تتعلق باتخاذ القرار في معرفة أن الحياة ليست سوى مخاطرة. أفضل ما نتمناه إذا هو أن نكون عقلانيين في طريقتنا لاتخاذ القرار، وحريصين في التعامل مع المخاطرات التي نختار تحملها. ولكن المهم هو أن تقوم بالفعل. إذا لم نحاول أبدأ أن نفعل أي شيء بصورة مختلفة فإننا بكل تأكيد لن نوسع قدراتنا ولن نصل إلى مستويات أعلى. إننا نعلم في داخلنا أننا قادرون على القيام بالمزيد، ولكننا نلوم الظروف أو الآخريسن لأنهم لا يسمحون لنا بأن نتفوق.

إنك تخطيء الهدف في كل الطلقات التي لا تخرجها من بندقيتك.

### "واين جريتسكي"

إن الخيار خيارنا وحدنا. لا يوجد إنسان آخر يستطيع أن يحقق النجاح أو الفشل لنا. يمكنهم المساعدة، هذا للعلم فقط، ولكن في النهاية ما نفعله بحياتنا أو مسهننا يعود إلينا.

إذا قمنا بتحليل المخاطرات، واتخذنا قرارات مدروسة، وقمنا بأفعال مناسبة، فإن الفرص المتاحة أمامنا لا نهاية لها.

تعبر القائمة التالية عن عدد قليل من الناس الذين قرروا أن يقوموا بشيء مختلف في حياتهم. يمكنك أيضاً أن تقوم بذلك إن أردت.

المهنة السابقة

شون كونري. ممثل

الفرد

جيرالد فورد. الرئيس الأمريكي عار

جورج فورمان. ملاكم

بوريس كارلوف. ممثل

مارلين مونرو. ممثلة

ألفيس بريسلي، مغن

رونالد ريجان. الرئيس الأمريكي

هنري ديفيد ثورو، فيلسوف

سائق شاحنة، وبنَّاء

عارض أزياء

عامل تجميع الكترونيات

سمسار عقارات

عاملة بمصنع

سائق شاحنة

ممثل

ناظر وصانع للأقلام الرصاص

# الشدائد تريدك قوة

في كل أيام الأسبوع عدا السبت والأحد، تذيع "باولا بيني بيكر" برنامجها على الهواء في محطة WSPD على موجة AM بمدينة "توليدو" بولاية "أوهايو". يلقى برنامجها شعبية كبيرة بين المستمعين وأصحاب الإعلانات على حد سواء. وهو عبارة عن مزيج حي من المحادثات مع السياسيين والمتصلين بالهاتف والمؤلفين وقادة الفكر المحليين. والعجيب أن "باولا" قد أصبحت من المشاهير، وعملت بوصفها محاورة إذاعية بعد هزيمتها في الانتخابات.

تنطوي كل المحن على احتمالات لتحقيق فوائد مساوية لها أو أكبر. "نابليون هيل"

في ١٩٩١، وعندما أحجم كل الجمهوريين عن الوقوف في وجه قاطرة الحزب الديموقراطي الجبارة بتوليدو، نهضت بيني بيكر. تقدمت بيني بيكر وتستعيد ذكرياتها، فتقول: "لقد سخروا مني في البداية، ولكن عندما وصل الفارق بيني وبين العمدة إلى٣١ صوتاً، بدءوا يتعاملون معي بجدية، وعندئذ أعدو العدة للقتال". لم يكن على بيني بيكر التي تبلغ الثالثة والثلاثين من عمرها فقط أن تحارب ما أسمته بالديمقراطيين الأغنياء والأقوياء الذين قد يسحقونك مثل الحشرة، ولكن عليها أن تقف في وجه شبكة الجمهوريين العتيقة أيضاً. توقعت بيني بيكر أن تواجه مشكلات عديدة، ولكن ليس بنفس القوة التي رأتها. قال لها أحد الخبراء السياسيين إن المصائب في الحملات السياسية لا تأتي فرادى في معظم أخد الخبراء السياسيين إن المصائب في الحملات السياسية لا تأتي فرادى في معظم الأحيان. وقد ثبت صدقه بعد ذلك. فقد ظهرت المشكلة الأولى عندما اكتشفت باولا أن

الشخص الذي وثقت به كان جاسوساً يسرب خططها إلى المعارضة. وظهرت المشكلة الثانية حين قام زعيم حزبها بإجازة في أوربا في آخر أسبوعين من الحملة وهي أخطر فترة، وحين بعث برسالة إلى الناخبين يبلغهم فيها بأنه لا يؤيدها. أما المصيبة الثالثة والأخيرة، فهي كما تقول باولا: خسارة الانتخابات بنسبة ٤١٪ من الأصوات.

ولدت باولا بيني بيكر في الثالث من مايو ١٩٥٨، وهي الطفلة السادسة بين سبعة أطفال من أبوين هما بول وبيت بيني بيكر. التحقت باولا بإحدى المدارس الأبرشية، ثم بإحدى المدارس العليا، واشتركت باولا أيضاً في بعض جماعات الكشافة، وفي دوري لكرة السلة. وقد واجهت أيضاً المشكلات التي يتعرض لها معظم الشباب في مرحلة النمو.

مهما كان ما تقوم به النساء، يجب ان تقمن به مرتين ضعف الرجل. ولحسن الحظ ان ذلك ليس صعباً. "شارلوت ويتون"

## الدرس الأول

تكلمت بيني بيكر عن حياتها بعد ذلك في حديث لها في ستوديوهات WSPD، وفي حوار هاتفي، فقالت: "إنني لم أكن جميلة، فقد كنت شديدة النحافة، وكان وجهي مليئاً بالنمس، ولم أتغير حتى دخلت الكلية. فقد أوحت إلى جين فوندا بأن أبدأ في برنامج تدريبي، ومن ثم بدأت أغير من شكلي". اكتشفت بيني بيكر أن التغيير غير المتوقع إلى الأحسن قد زاد من ثقتها بنفسها. وعندما بدأت تشعر بتحسن بدني، بدأت تنظر إلى نفسها بصورة أفضل. كما أن ثقتها هذه بجسدها تُرجمت إلى المزيد من الثقة بمظهرها وبقدراتها. لم يعد هناك مكان للأفكار السلبية عن مظهرها، وبدأت تؤمن بأن الآخرين سيحبونها لأنها تحب شخصيتها.

انهمكت بيني بيكر في برنامجها العملي، حتى أنها استخدمت المهارات التي اكتسبتها من دراستها للاتصال في جامعة توليدو في إنتاج وتسويق شريط فيديو تدريبي. ثم تركت مهنة البيع لتدير شركة الفيديو التي تملكها، وتروج برامجها التدريبية. خلال ذلك قابلت ثم تزوجت كريج سبير الذي كان مهتماً هو الآخر بالفيديو. على أية حال، فقد كان

الضغط الذي تتعرض له بيني بيكر -من العمل والــزواج وحبــها للسياســة- كبـيراً للغايــة. وبعد أربع سنوات انفض كل من الزواج والشركة.

انغمست بيني بيكر في السياسة، بفضل تشجيع معلمها وولتر أ. شيرشل، وهو جنرال بحري متقاعد، وقطب من أقطاب تجارة البقالة، وزعيم من زعماء الحزب الجمهوري. لقد كان من دواعي فخرها الشديد أن آلاف من الناس يجدون فيها تعبيراً عن أصواتهم. أخبرت بيني بيكر المراسلين الصحفيين في أول يوم من الانتخابات بأنها ستكون سعيدة إذا حظيت بـ ١٠٠٠٠ صوت. وقد حصلت تقريباً على ضعف هذا الرقم.

كتبت صحيفة توليدو بليد تقول: "بالنسبة لبيني بيكر التي تنتمي للحرّب الجمهوري كانت نتائج اليوم الأول لانتخابات العمادة بمثابة جرعة حيوية من الأدرينالين تمنحها قوة دافعة للأسابيع السبعة الباقية من الحملة، ورسالة واضحة تفيد أنها مرشحة يجب التعامل معها بحرص.

# الفرصة في المحنة

انتصر العمدة في الانتخابات العامة، ولكن بيني بيكر حصلت على ٤١٪ من الأصوات، وهي نسبة هائلة. تتذكر بيني بيكر الانتخابات قائلة: "ربما خسرت المعركة، ولكنني فزت بالحرب. في السياسة، كما هو الحال في أمور كثيرة أخرى، نجد أن النجاح عبارة عن مزيج من الحظ و من التوقيت. لقد كانت الانتخابات سبباً في أن يُعرض علي هذا المنصب. إنني لا أعرف إذا ما كنت سأسعى من جديد للفوز بمنصب سياسي، ولكنني أعلم جيداً أنني سأبقي خياراتي مفتوحة، ولبذل قصارى جهدي في الراديو."

"لا يوجد حقاً معلِقات كثيرات على مستو عال، لذلك فإن أمامي الفرصة لأجعل من نفسي معلِقة متعيزة. إضافة إلى ذلك أعتقد أنني أبرع في التعليق الإذاعي أكثر مما أتميز في حقل السياسة. لقد أخبرني والدي بأنني صادقة لدرجة كبيرة لا تجعلني أصلح للسياسة. إنني لا أحب أبدأ تلك الأساليب الملتوية مشل تعلق قادة النقابات العمالية، أو الصحفيين،

أو الأفراد والمؤسسات الأخرى من أصحاب التأثير-التي يضطر المرء اللجوء إليها في حقل السياسة. يبدو أنني-مثل الشجرة-قد لقيت عناية ورعاية من نوع خاص."

### دروس مستفادة من الخسارة

ما الدرس الذي تعلمته بيني بيكر من التجربة؟ أولاً: لا تدوم الهزيمة إلى الأبد إلا إذا سمحت لها بذلك. إنها تقول: "سألني بعض الناس كيف سأتعامل مع هزيمتي في الانتخابات أو مع من يوجهون إلي انتقادات لاذعة عن برنامج الراديو الذي أعده. وردي عليهم هو أن هذه الأمور تحتل جزءاً لا يكاد يُرى من الصورة. وعندما تكون مقتنعاً بأن ما تفعله هو الصواب، فلابد أن تكون لديك شجاعة الدفاع عن قناعتك، يجب أن تؤمن بنفسك، وتتجاهل النقاد".

هناك كثير من الناس سيرغبون في الركوب معك في السيارة الليموزين. ولكن ما تريده هو الشخص الذي سيركب معك الأوتوبيس عندما تتعطل الليموزين.

ثانياً: تنصح بيني بيكر قائلة: "عليك أن تحيط نفسك بالأفراد الإيجابيين، وأن تبتعد عن هؤلاء السلبيين. لا تثق بكل من يود أن يكون صديقك. إن الناس ليسوا دائماً كما يبدون في ظاهرهم، وفي السياسة خاصة يوجد عادة عدد كبير ممن يحيطون بك ويَودون أن يشاركوك النجاح، ولكنهم يختبئون عادة عندما تسوء الأحوال.

"ثالثاً: لا تأخذ الأمور بمحمل شخصي. تعلم أن تفرق بين فشلك في العمل ورأيك في نفسك كإنسان. في السياسة أو التجارة أو القانون أو التسلية أو أي حقل آخر، أحياناً تنجح بشكل يفوق كل توقعاتك، وأحياناً أخرى تفشل. المهم أن تتعلم من تجاربك الفاشلة. لا ترتكب نفس الخطأ، وحتماً إذا صممت على ذلك فسوف تنجح." هكذا تقول بيني بيكر.

لوة. "لو- تزو"

لقد قلنا مراراً إن أصعب جزء في أي وظيفة هو البداية. لا يكون الشيء صعباً تقريباً كما يبدو في البداية عندما نتعامل معه بحماس وتصميم. في كل مرة نجرب ونفشل، نصبح أقوى وتزداد احتمالات نجاحنا في المرة القادمة.

تزداد قوتنا كلما واجهنا مشكلات. فكما تقوي الرياضة العضلات، فإن التغلب على العقبات يعلمنا الإصرار والعمل بجد واجتهاد، والنجاح في النهاية. ونصبح أقوى وأسرع وأفضل فيما نقوم به. إن نقاط القوة التي نكتسبها من خلال التجربة والفشل تجعلنا أقوى في كل جانب آخر من جوانب الحياة أيضاً.

عندما ننجح في النهاية، وسوف ننجح بالفعل إذا حافظنا على إصرارنا، فإننا نطور طرقاً أحدث وأفضل لإنجاز العمل. تُعلِمُنا الأساليب التي نتوصل إليها من خلال المحاولة والخطأ والمحاولة والنجاح دروساً فكرية وجسدية مختصرة.

# هل يمكن أن يُعتمد علي؟

لابد أن تعلم أنت والآخرين أنك تستطيع أن تتعامل مع العقبات التي تقابلك في الطريق، وتتغلب عليها وتثابر حتى تنجح. استخدم الاختبار التالي لتحدد جيداً إلى أي مدى يمكن الاعتماد عليك في مواجهة الصعاب. ضع دائرة حول الإجابة التي تختارها:

- ١. عندما أواجه مشكلة صعبة، ربما يكون أول رد فعل منى هو أن:
- أ. أتنحى عنها، مفترضاً أنها صعبة للغاية فلا يمكن أن أتعامل معها.
  - ب. أستعين بشخص آخر لحل المشكلة.
    - ج. أجرب طريقة أخرى.
  - د. أؤجل التصرف، متمنياً أن تحل المشكلة من تلقاء نفسها.

- ٧. في وقت الأزمة. ربما يفترض الناس الذين يعرفونني جيداً أنني سوف:
  - أ. أصاب بالهلع.
  - ب. أظل هادئاً، وأطمئن من حولي.
  - ج. أقوم بدور القائد، فأساعد نفسي والآخرين.
  - د. أكون قادراً على الاهتمام بشئوني الخاصة.
  - ٣. إذا طلب مئي إنسان مساعدة في وقت خير مناسب لي. ربما:
    - أ. أترك ما أفعله، وأساعده.
  - ب. أخبره أننى سيسعدني مساعدته، ولكنني مشغول جدا الآن.
    - ج. أؤجل المساعدة، وأحدد له وقتاً نبدأ فيه.
- د. أغضب منه لأنه متبلد الإحساس لدرجة أنه لا يراعي أنني مشغول.
  - ٤. في العلاقات، أكون أنا في كثير من الأحيان من يتنازل تجنباً للصراع:
    - أ. صواب.
    - ب. خطأ.
    - ج. بحسب الظروف.
    - ٥. عندما يحتاج شخص -في القسم- إلى مساعدة ما في مشروع هام:
      - أ. يلجأ إلى أولاً.
      - ب. يلجأ إليّ عندما لا يجد أحدا سواي.
      - ج. يلجأ إلي إذا أدرك أنه في مجال معرفتي.
        - د- لا يلجأ إلى أبدأ.
    - ٦. عندما يحتاج صديق أو قريب إلى نصيحة ، يعرف أنني سوف:
      - أ. أطلب منه أن يقوم بما أراه الأفضل.
        - ب. أراوغه.

- ج. أقدم اقتراحات عديدة له ليدرسها.
- د. أنصحه بما أعتقد أنه أفضل طريق للقيام بهذا العمل.
- ٧. عندما تمثل جزءاً من فريق مسئول عن مشروع كبير، بماذا ستفعل إذا حصل
   الآخرون على الشكر والتقدير مقابل جهودهم، بينما لا يقدر مجهودك؟
  - أ. لا شيء. لأنني أتقاضي أجري مقابل جهدي.
  - ب. أفترض أنني لم أقدم إسهامات جيدة كإسهاماتهم .
    - ج. أطلب من باقي الأعضاء أن يقدروا إسهاماتي.
    - د. أتأكد بهدوء من أن الإدارة على علم بإسهاماتي.
- ٨. وعدت زوجتك بأنك ستتناول معها عشاءً خاصاً اليوم، وفي طريقك للخروج
   من المكتب، اتصل عميل هام تلفونياً. ماذا تفعل إذاً؟
  - أ. تتلقى المكالمة. فسوف تتفهم زوجتك الموقف إذا تأخرت.
  - ب. تخبر العميل أنك سوف تتصل به عندما تصل إلى المنزل.
    - ج. تطلب من السكرتيرة أن تتلقى الرسالة.
- د. تخبر العميل أنك في طريقك إلى المنزل، وأنك سوف تتصل به غداً في الصباح.
- ٩. تكتشف أنك وصديقك الحميم متقدمان لنفس الوظيفة (وهو مؤهل أفضل منك) ماذا تفعل إذاً؟
  - أ. تنسحب من المناقشة.
  - ب. تحاول بخبث تشويه صورته في مقابلتك.
  - ج. تكثف جهودك، إذ يجب أن تفوز بأي ثمن.
- د. تخبر الخبير المسئول عن مؤهلات صديقك الجيدة، ثم تبدل قصارى جهدك لتتأهل للوظيفة.

### ١٠. عندما تواجه قراراً صعباً، فسوف يكون تصرفك المرجح هو:

- أ. أن تفعل الصواب بغض النظر عن النتائج.
  - ب. أن تفكر في تأثير أفعالك على الآخرين.
- ج. تقوم بالفعل الذي تراه مناسباً في هذه الحالة.
  - د. تقوم بما هر أصلح لك.

#### الدرجات

اجمع الأرقام التي تتناسب مع الحروف التي وضعت عليها دوائر واحسب إجمالي الدرجات.

- ۱. أ-صفر، ب-۲، ج-۲، د-۱
- ۲. أ-صفر، ب-۱، ج-۳، د-۲
- ٣. أ-٣، ب-١، ج-٢، د-صفر
  - ٤. أ-٣، ب-١، ج-٢
- ٥. أ-٣، ب-١، ج-٢، د-صفر

- ۲. أ-۱، ب-صفر، ج-۳، د-۲
- ٧. أ-٣، ب-صفر، ج-١، د-٢
- ۸. أ-٣، ب-٢، ج-صفر، د-١
- ٩. أ-٣، ب-صفر، ج-١، د-٢
- ۱۰. أ-۱، ب-۲، ج-۲، د-صفر

### تقييم الدرجات

من ٢٦-٣٠ نقطة: انتبه، فربما تحمل نفسك ما فوق طاقتها. إن الفكرة هي أن يعتمد عليك الآخرون بشكل معقول، لا أن تدمر احتياجاتك ورغباتك من أجل الآخرين.

من ٢١-٢٥ نقطة: عظيم! إنك الصديق الذي يـود كـل إنسان مصاحبته. يمكن الاعتماد عليك، فأنت شخص واثق بنفسك، يعتمد عليه الآخرون، ولكنـك لست حالماً يعيش فقط لخدمة الآخرين.

من ١٥-١٠ نقطة: لن تحقق أي نجاح في الدوائر الدبلوماسية. إنك تهتم أكثر من اللازم بنفسك، ولا تهتم بشكل كاف بالآخرين. انظر إلى نفسك بموضوعية. حل

تود أن تعمل مع فرد مثلك؟.

أقل من ١٥ نقطة: هل أنت متأكد من أنك فهمت الأسئلة؟ تشير إجاباتك إلى أنك تتأرجح بين الغطرسة والإحساس بالظلم. ولن تكسب أي أصدقاء بأي من هذين الموقفين.

لأننا نعرف جيداً كيف تنجز الأشياء بشكل أفضل، فإن لدينا طاقة فكرية ومادية أكبر لنكرسها لمهام أكثر صعوبة. إن العقبات التي نواجهها في طريق النجاح تجعل الحياة أكثر إثارة، وبدونها لن يكون هناك تحديات، وبدون التحديات تصبح الحياة مملة.

يقول استشاري التسويق والمبيعات ديفيد دريسكول: "إننا نستفيد من الفشل أكثر مما نستفيد من النجاح". كما يقترح في دورية Marketing Management ، عدد إبريل ١٩٨٩، ألا تسأل نفسك بعد محاولة فاشلة: "ماذا خسرت؟" بل اسأل نفسك: "ماذا كسبت؟" وأوضح أنه في المبيعات تجد أن احتمالات الفشل أكبر بكثير من فرص النجاح. إذ يعلم مندوبو المبيعات الجيدون أنهم سيوجهون بالرفض في معظم الوقت، ويحسبون ببساطة كل رفض بد "لا" أنهم في طريقهم للخروج والمضي نحو "نعم".

ويقول دريسكول: "إننا كلما فشلنا، نزداد نجاحاً إذا داومنا على المحاولة. إنها لعبة تعتمد على قانون المتوسطات والنسب. رغم ذلك فإننا نجعلها نسباً محبطة وشخصية. مسن الآن فصاعدا اسأل نفسك عما جعلك تفشل؟" افحص الإجابات بعناية. هل تأكدت الشكوك وأصبحت خائب الأمل، ولا تريد أن تحاول مرة ثانية؟ أو أنك بحثت عن الحلول الواقعية، وبدون أعذار؟

إذا لم نأخذ هذا الرفض بمحمل شخصي، فيمكن أن نقيم بموضوعية فشلنا ونتعلم من أخطائنا. وخير مثال على ذلك هو التشبيه الذي ضربه لنا دريكسول بمندوبي المبيعات. فالبائع الجيد يدرك تماماً أن البيع عملية، لا حدث. تبدأ هذه العملية بإجراء اتصال مع عميل مرتقب، ربما يشتري السلعة أو الخدمة التي تعرضها، وهو أيضاً من لديه السلطة ليتخذ القرار النهائي.

الخطوة التالية هي تحديد موعد للقيام بعرض تقديمي، وتجريب المنتج، أو ما إلى ذلك من أساليب الترويج. ثم تقوم بعد ذلك بالعرض التقديمي، وفي النهاية تتم الصفقة. في أي مرحلة من العملية، يمكن أن يفسد العميل المرتقب الصفقة، مما يؤدي إلى ضياع فرصة من البائع.

إذا احتفظ البائع بسجل يتضمن كل هذه الأنشطة، فسوف يعرف سريعاً كم عدد الاتصالات التي يجب أن يقوم بها ليحصل على موعد، وكم عدد المواعيد المتي يجب أن يحددها ليحقق بيعاً واحداً، وكم يجب أن يحقق من المبيعات ليحصل على حمته، أو ليحقق دخله المرغوب. هكذا يدرك تماماً من البداية أنه لكي ينجح، يجب أن يقوم بالخطوة الأولى ليقوم بالعدد المطلوب من الاتصالات. عندما يقوم بذلك، فسوف تسير الأمور كما يجب.

هذا عن المتوسطات. أما عن النسب، فإن متابعتها باستمرار توجد فرصاً للتحسين بدورها. إذا كان بائع معين يواجه مشكلة في تحديد المواعيد، ولكنه ماهر جداً في إنهاء الصفقات، فتخيل ما يمكن أن يحدث إذا عدل أسلوبه في الاتصال بالعملاء. سيتبع ذلك زيادة درامية في مبيعاته. إن المسألة تتعلق بالاستفادة من الأخطاء السابقة واستغلال قانون المتوسطات.

إن قصة توماس إديسون واحدة من أروع قصص النجاح في أمريكا. فلقد مهدت عبقريته الفذة الطريق للثورة التكنولوجية، وغيرت صورة أمريكا بشكل ملموس. فبدون الطاقة الكهربية، لم نكن لنحصل على وسائل الراحة الحديثة التي نستمتع بها، وبدون الكهرباء اللازمة لتشغيل المصاعد، على سبيل المثال، لم تكن ناطحات السحاب لتظهر، ولأصبح ارتفاع أعلى مبنى مرهوناً بقدرتنا على صعود السلالم.

نتائج! لماذا يا رجل؟ لقد وصلت إلى نتائج كثيرة. فأنا أعرف آلاف الأشياء الختلفة التي لن تنجح.

رغم ذلك، فقد كان إديسون واحداً من أوضح الصور الدرامية المؤثرة التي تعبر عن تجارب فاشلة. يذكر المؤرخون أنه أجرى أكثر من ١٠ آلاف تجربة في محاولته لتطوير المصباح المتوهج. كانت أكبر مشكلة تواجهه هي أنه عندما كانت الكهرباء تولد حرارة كافية لإضاءة فتيل المصباح، كان الفتيل يحترق بسرعة. عندما حل هذه المشكلة بإيجاد الفتيل المناسب وتفريغ المصباح من غاز الأكسجين، أصبح رائداً للإضاءة الإلكترونية اليوم.

طبقاً لما يقوله ديفيد دريسكول فإن الفشل ذو أهمية حيوية أخرى: "إذ إن الفشل يجدد تواضعنا، فالحياة مغامرة يجب أن نتعايش معها بمرح، يجب أن نضحك إذا فشلنا، إذ يزيد الفشل من موضوعيتنا.

### حان وقت البداية

كان رعاة البقر في الغرب قديماً يؤمنون بأنه لكل جواد كبوة. إنهم يعلمون جيداً أنك أحياناً تفوز، وأحياناً أخرى تخسر، وأن بعض الأمور تحتاج إلى جهد أكبر من غيرها. ولكنك إذا صممت على الفوز، فسوف تربح في النهاية.

كان رعاة البقر يعلمون أيضاً أن أفضل وقت للعودة إلى ركوب الفرس هو بعد أن تقع من على ظهره فوراً. إنه أفضل وقت لكي تتعلم من خطئك -بينما لا يرال الموقف حاضراً في ذهنك- أفضل وقت كذلك لكي تتغلب على الخوف من الفشل مرة ثانية. استخدم الأسئلة التالية بوصفها دليلاً تتعلم من خلاله الاستفادة من أخطائك.

### كيف تتعلم من أخطائك السابقة

| ر المستط | مأ وموضوعياً بقد | ية؟ كن واضح | ماتك غير واقع | نة، أو لأن توق | لهارة معيا |
|----------|------------------|-------------|---------------|----------------|------------|
|          |                  | ·           |               |                |            |
|          |                  |             |               |                |            |
|          |                  | 15 4 . 17.  | Ly . 1 . 115  | ن من التجربة   | مأذا تعلمن |

| ٢. هل أثرت تلك العوامل الخارجية -التي ت                    | ها بصورة غير ملحوظا     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| أو لا تسيطر عليها إطلاقاً— على النتيجة؟ إذا                | كذلك، فماذا كانت تلك    |
| العوامل؟                                                   |                         |
|                                                            |                         |
|                                                            |                         |
|                                                            |                         |
|                                                            |                         |
| <ul> <li>ماذا يمكن أن تفعله بشكل مختلف لكي تقلل</li> </ul> | ة الفشل؟                |
|                                                            |                         |
|                                                            |                         |
|                                                            |                         |
|                                                            |                         |
| . ما المعرفة أو المهارة التي تحتاجها لكي تضمر              | رتكب نفس الخطأ مر       |
| ثانية؟                                                     |                         |
|                                                            |                         |
|                                                            |                         |
|                                                            | <del></del>             |
|                                                            |                         |
| . كيف يمكن أن تحصل على هذه المعرفة أو الم                  |                         |
|                                                            | -                       |
|                                                            |                         |
|                                                            |                         |
|                                                            |                         |
| . من الشخص الذي ستطلب مساعدته للوصو                        | المعرفة أو المهارة التم |
|                                                            |                         |
| تحتاجها لتنجح؟                                             |                         |
|                                                            |                         |
|                                                            |                         |
|                                                            |                         |

| ٨. من الشخص الذي يهتم بنجاحك، ويرغب في مساعدتك؟                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |
|                                                                              |
| ٩. ما الموقف الذي ستتخذه لكي تضمن نجاحك في المرة القادمة؟                    |
|                                                                              |
|                                                                              |
| ١٠. لماذا يجب أن تستمر في المحاولة حتى تنجح؟ ما مكافأة النجاح، مقارنة بعقوبة |
| الفشل؟                                                                       |
|                                                                              |
|                                                                              |
| شيء في هذه الدنيا يمكن أن يحل محل الإصرار. إن الموهبة لا تصلح ، فما          |
| كثر ما نسمع عن هؤلاء الفاشلين من اصحاب المواهب. والعبقرية ايضا               |
| تصلح، فالعبقرية المدفونة لا تعدو أن تكون مضرب الأمثال. والتعليم              |
| ضاً لا يصلح، فالعالم يمتلئ عن آخره بهؤلاء المتعلمين النسيين. إن              |
| أميياه والتصييب وتتماله واللانات                                             |

# أنت كما ترى نفسك

إن أي شيء تستطيع أن تتصوره وتؤمن به، يمكن أن يتحقق إذا توفر لديك الموقف الفكري الإيجابي.

#### "و. كليمنت ستون، ونابليون هيل"

من المحتمل أنك ستصبح -بمرور الوقت- كما تعتقد في نفسك. إذا كنت مفعماً بأفكار سلبية هدامة، فسوف تكون إنساناً حزيناً وغير سعيد. إذا تخلصت من هذه الأفكار، وركزت على أمور إيجابية فسوف تكون إنساناً سعيداً ومنتجاً.

إن العقل يميل بطبيعته إلى تحويل أفكارك المجردة إلى نظيرها الملموس. تلك هي وظيفته. يُعد عقلك بمثابة الكمبيوتر المركزي الذي يخبرك متى تأكل وتنام وتؤدي وظائف لا حصر لها ضرورية لنموك نموا صحيحاً ولبقائك في هذه الحياة. ومن ثم فمن الضروري أن تتحكم في المعلومات التي تدخلها إلى عقلك. وإلا فسوف يتصرف تماماً مثلما يفعل نظيره الآلي: فيدخل ويخرج أشياء لا قيمة لها.

مثل أهم الأمور في حياتك، فإن إدارة أفكارك وتوقعاتك المتعلقة بوظيفتك وتعليمك وأسرتك وصداقاتك وصحتك ولياقتك ليست شيئاً يمكنك القيام به أو الاستغناء عنه بسرعة خاطفة. بل إنها عملية برمجة صعبة، ومملة في كثير من آلأحوال، وتحتاج إلى وقت. ولكنها عملية ممكنة النجاح.

يبدأ النجاح في أية محاولة بالاختبار الواضح لما تود أن تحققه. إذ بدون غرض محدد، فإن الأمور تتساوى. إن تحديد الهدف يجعلك تمسك بزمام حياتك. إنك تحدد ما تود أن

تحققه في أي وقت، وتحدد أيضاً أهدافك (سواء القريبة أو المتوسطة أو بعيدة المدى) التي تساعدك على بلوغ غايتك. بدون أهداف محددة، ربما يجرفك تيار من الأحداث والقوي الخارجية العشوائية التي لا تعني شيئاً بالنسبة لك.

وبمزيد من البساطة، فإن إعداد خطة لحياتك يشبه تنظيم رحلة عبر البلاد، فكلاهما يحتاج منك إلى تحديد غايتك إذا كان لديك أي أمل في الوصول إليها، وكلاهما يتضمن بالضرورة أهدافا جزئية يجب أن تحققها إذا كنت تريد أن تصل إلى هدفك الأساسي الذي حددته سابقاً. سوف تشمل الخطة الجديدة أيضاً مرونة كافية لكي تتكيف مع المنعطفات والتأخيرات، وسوف تخصص الوقت اللازم للقيام برحلة فرعية أو اثنتين لدراسية الاحتمالات المثيرة التي تظهر بشكل غير متوقع.

### عناصر الهدف

إن تحديد الهدف يساعدك في تركيز كل طاقاتك وأفكارك على ما تريد أن تحققه. كما يضمن لك عدم الوقع في فخ الإفراط في النشاط (مفترضاً أنك تحقق شيئاً بالضرورة فقط لأنك مشغول باستمرار)، ويساعدك في مواصلة السير على الطريق السليم مهما تغيرت الظروف أو طرأت أحداث غير متوقعة. ربعا تؤخرك هذه الأشياء بشكل مؤقت أو تبعدك عن هدفك، ولكن إذا كان لديك هدف محدد وتمتلك الإصرار والقدرة على تحقيقه، فلن يطول تأخرك أبداً. إن العوائق ما هي إلا مصادر إزعاج مؤقتة لابد أن تتغلب عليها لكي تصوب مسارك. تلك هي العناصر الأربعة التي يتكون منها أي هدف:

- ١. عبارة واضحة ودقيقة مكتوبة لما تريد أن تحققه.
  - ٢. خطة لتحقيق هدفك.
  - ٣. جدول زمني لتحقيق هذا الهدف.
- عهد من جانبك بتحقيق الهدف بغض النظر عن العقبات التي يجب أن تتغلب عليها.

#### عبارتك المكتوبة

من المهم أن تدون هدفك. إذ أن الأفكار تكون غامضة وغير دقيقة في كثير من الأحوال، كما أن الجملة المكتوبة تحتاج منك إلى اختيار كلمات صحيحة، وأن تكون واضحاً ومحدداً. إننا نتعلم في المدرسة في سن مبكر جداً أن المعلم عندما يقول إن شيئاً ما يعد مهماً، يجب أن ندونه لأنه من المحتمل جداً أن نُسأل عنه. وتتأكد هذه الرسالة في حياتنا وعملنا: فكل شيء مهم يجب أن يكتب في النهاية.

تساعد كتابة الهدف أيضاً على وضعه نصب العين دائماً. يقول خبراء التعليم إن استخدام أكثر من حاسة واحدة من الحواس الخمس (البصر، السمع، اللمس، الشم، التذوق) يُسهل عملية التعلم، ويساعد على التذكر. يتضح تفكيرنا، ويزداد بشكل كبير تذكرنا لما نريد أن نحققه عن طريق كتابته ودراسته وحفظه عن ظهر قلب.

يجب ألا يكون هدفك المكتوب طويلاً. وفي الواقع، كلما كان أقصر، كان أفضل. حدد هدفك في جملة أو اثنتين على الأكثر، وتأكد من أنه يُفهم بسهولة. إليك قاعدة ذهبية: إذا لم تتمكن من كتابة هدفك في بطاقة من مقاس ٣ × ٥ بوصة، فإنه طويل جداً. إذا احتجت إلى كل هذا الحشو من الكلمات، فأنت لا تركز بشكل كاف. خذ وقتك لتفكر ثانية في أهدافك، وتلخصها في عبارات مفهومة تطبيقية. لا يصح أن تترك لبساً أو تشويساً في أمر بهذه الأهمية، أليس كذلك؟

#### خطتك

إذا لم يكن لديك خطة لتحقيق هدفك، فإنه ليس هدفاً، بل وهماً. إنك تحتاج إلى خطة دقيقة بها خطوات تطبيقية محددة تمثل أموراً ينبغي القيام بها على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

دعنا نفترض على سبيل المثال أن هدفك هو أن تصبح أفضل مندوب مبيعات في شركتك. هكذا فسوف يكون هدفك على المدى القريب أن تبيع بشكل يكفي لوضعك على قمة قائمة هذا الأسبوع. أما الهدف متوسط المدى، فهو أن تصبح أفضل مندوب مبيعات في كل شهر.

أما هدفك بعيد المدى، فيتضمن تصنيفك كأحسن مندوب مبيعات هذا العام، وتكرار هذه العملية وتحسينها في كل الأعوام التالية. لابد أن توجه كل أنشطتك تجاه الأعمال الضرورية لاجتياز كل النقاط المرحلية.

يحتفظ مندوب المبيعات الجيد بسجلات للعملاء المرتقبين اللائقين (هؤلاء الذين يملكون سلطة الشراء، ويهتمون بالسلعة أو الخدمة التي يعرضها) ليتصل بهم لتحديد موعد لعرض منتجاته. كما يتابع هذا المندوب باستمرار العدد الفعلي للمواعيد التي يحددها، وللعروض التقديعية التي يقوم بها، وللمبيعات التي يحققها في النهاية.

بمرور الوقت، يتوصل مثل هؤلاء الأفراد إلى نسب ومعدلات يمكنهم الاستفادة منها في التنبؤ بمبيعات المستقبل. إن أياً من هؤلاء الأفراد يعلم جيداً أنه لكي يصل إلى مستوى رفيع في المبيعات يجب أن يقوم بالعدد المطلوب من الاتصالات. إنه يعلم أنه إذا قام بهذه الاتصالات فستتم الصفقات. سوف تستمر هذه المعدلات، بل وتتحسن كلما تحسنت مهارات مندوب المبيعات. تخفف هذه المعرفة بشكل كبير من الضغط وتقلل من الشك في عملية البيع. إذا اهتم مندوب المبيعات بالأساسيات، وأدوا عملهم كما يجب، فسوف يحققون الدخل الذي يتمنونه.

يمكن تطبيق هذا الأسلوب على أي شيء قابل للقياس. على سبيل المثال إذا أردت إنقاص وزنك، فحدد هدفاً عاماً لتنقص وزنك عدداً محدداً من الأرطال، وحدد موعداً لإنسهاء هذه العملية، وحدد كم رطل يجب أن تفقده كل أسبوع لتصل إلى هدفك. حدد أهدافك القصيرة وبعيدة المدى التي يجب أن تحققها لتصل إلى هدفك النهائي.

تعمل خطتك المحددة ذات الأهداف الدقيقة المكتوبة بمثابة المرشد الذي يجعلك تقرر كيف ستقضي وقتك. إن أي عمل تقوم به إما أن يقربك من هدفك، وإما أن يبعدك عنه. توقف عن تلك الأعمال غير الضرورية التي تبدد الوقت ولا تجلب لك أي شيء نافع، وركز على تلك الأعمال التي تحقق لك أكبر نجاح ممكن.

#### جدولك الزمني

تماماً مثل العناصر الأخرى في لوضع الأهداف، فإن الجدول الزمني يجب أن يكون دقيقاً، ومحدداً ومقسماً إلى أجزاء صغيرة. يجب أن يشتمل الجدول الزمني على العمل المراد إنجازه، والوقت الذي يجب أن ينتهي فيه. يعتمد الوصول إلى نهاية ناجحة في أي مشرع على مدى مهارتك في التعامل مع كل مرحلة من الجدول الزمني للانتهاء من المشروع بأكمله في الميعاد المحدد.

يجب أن يأخذ جدولك الزمني في حسابه هؤلاء الذين سيرتبطون بالعمل. فبغض النظر عن مدى أهمية المشروع لك، فربما لا يمثل أولوية كبيرة بالنسبة للآخرين. تأكد من أنك تخصص من وقتك ما يتيح المراجعة أو التعديل أو المشاركة من جانب كل من لهم دور في المشروع، أو ممن قد يتأثرون بنتائجه. ابدأ بتاريخ انتهاء المشروع، ثم ارجع إلى النقاط الأخرى، وحدد وقت كل نشاط تقوم به في المشروع. تعد فكرة جيدة أيضاً أن يشتمل جدولك على فترة راحة قصيرة تسمح بوقت إضافي لمواجهة أي خلل، الأمر الذي يبدو أنه يحدث كثيراً.

دعنا نفترض، على سبيل المثال، أنك كُلفت بمهمة بحث قابلية استمرار منتج جديد في السوق. من المفترض أنك تعمل مع مستشارين خارج الشركة، وأفراد داخل الشركة لتحديد حجم السوق المحتمل، وإعداد الاختبارات، وإعداد الشكل المالي الصوري، ثم ترفع توصياتك إلى الإدارة. ربما يبدو جدولك الزمني لهذه المهمة مثل الجدول التالي:

## تقييم المنتج الجديد

## جدول عملية الإنتاج

إجراء عرض تقديمي للإدارة.

۱ مايو

البدء في التدريب على العرض التقديمي الفعلي.

۱۵ إيريل

تجهيز نسخ من التقرير.

| استكمال المواد السمعية والبصرية.                          |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| البدء في إنتاج المواد السمعية و البصرية، وكتابة التقارير. | ۱ إبريل  |
| القيام بمراجعة وتصحيح التقرير                             | ۱۵ مارس  |
| تمرير مسودة التقرير لجمع التعليقات وتصويب الأخطاء.        | ۱ مارس   |
| البدء في كتابة مسودة التقرير.                             | ۱ فبرایر |
| مراجعة النتائج التي توصل إليها الاستشاريون ، والإطلاع .   | ۱۵ ینایر |
| على بيانات أبحاث السوق، وتعليقات الجماهير.                |          |
| تسليم المواد من الاستشاريين ومن الأفراد المكلفين بأداء    | ۱ ینایر  |
| المشروع.                                                  |          |

لكي تقيّم تقدمك، تذكر دائماً أن أي شيء يمكن قياسه. ربما يكون من الصعب تحديد مواعيد وتواريخ دقيقة عن الترقيات والتحركات داخل مهنتك، لأنها ربما تعتمد على مؤثرات خارجية متعددة. ولكن ربما تستطيع أن تضع نقاطاً مرحلية لاتخاذ القرار. إذا كان هدفك أن تصبح مديراً خلال خمس سنوات –على سبيل المثال واتضح لك في السنة الرابعة أن الترقية غير متوقعة، ربما يكون قد حان الوقت للبدء في تكوين بعض شبكات المعارف، وإعداد بعض السير الذاتية للعمل في شركة أخرى. فربما لا تأتي الترقية إلا بتغيير الوظائف أو الشركات.

استخدم جدولك الزمني في تقييم نجاحك. تسري هذه النصيحة في كل الأحوال سواء كنت تعمل في مؤسسة كبرى أو كنت مقاولاً أو كنت تقدم خدمات تخصصية، أو كنت تعمل في مجال الخدمة العامة. إن النقاط المرحلية الأساسية هي تلك النقاط التي تعدل فيها خطتك استجابة لبعض الظروف المتغيرة، أو تضع فيها أهدافاً جديدة بعد أن تكون قد حققت ما خططت له.

لكي تستغل وقتك، تذكر أن السبب وراء إنجاز بعض الناس لمهام أكثر من الآخرين يرجع إلى أنهم يخططون جيداً ويستغلون وقتهم بفاعلية. فكلنا يملك نفس الأربع والعشرين ساعة

في كل يوم، ولكن الطريقة التي نستخدمها بها تؤثر بشكل كبير على ما نحققه. يساعدك وضع الأهداف في مختلف جوانب حياتك الشخصية والمهنية والاجتماعية على تحديد الأولويات. وفي وجود قدر محدود من الوقت، وحاجات لا حصر لها يلزم إشباعها خلال هذا الوقت، يمكن أن ندرك جيداً أن أهمية إعداد ميزانية للوقت تساوي أهمية إعداد موازنة لرأس المال، إن لم تكن أكثر أهمية منها.

يمثل وقت الفراغ في ساعات الليل أو نهاية الأسبوع جزءاً هاماً من موازنة وقتك. فربما تبدد هذه الوقت في مشاهدة التليفزيون، أو ربما تستغله في نشاطات أخرى بناءة، مثل أداء بعض الواجبات الاجتماعية أو القيام ببعض المهام، أو ممارسة رياضة الجولف مع أحد العملاء، أو الالتحاق بدورة تدريبية، أو حضور مؤتمر يتعلق بتنمية مسارك المهني. في كثير من الأحوال، يؤثر ما نقوم به في وقت الفراغ على ما إذا كانت حياتنا وأعمالنا سيمتلئان بتجارب النجاح الباهر أم سيظلان على حالهما.

استخدم الجدول التالي لعمل ميزانية أسبوعية للأربع والعشرين ساعة في كل يوم:

## موازنة أسبوعية للوقت

العمل الأسرة الأصدقاء الرياضة التعليم أمور شخصية النوم المجموع تحمل الحكمة القديمة التي تقول بأن "الوقت من ذهب" قدراً كبيراً من الحقيقة. يبين الجدول التالي قيمة وقتك في مستويات مختلفة من الدخول. تقوم هذه الحسابات على العمل أسبوعياً لمدة أربعين ساعة، وذلك على امتداد اثنين وخمسين أسبوعاً كل سنة، بإجمالي ٢٦٠ يوم عمل سنوياً (٤٠ × ٥ = ٢٠٨٠ ساعة عمل/سنة، ٥ × ٥ = ٢٦٠ يـوم عمل/سنة).

#### التزامك

لقد لاحظ مزارع عجوز ذات مرة أن المشكلة الحقيقية في الأبقار هي أنها لا تدر اللبن على الدوام. تظهر هذه الحقيقة أيضاً في التزامك بالعهد، فهو ليس شيئاً تقوم به ثم تنساه. بل إن تغيير حياتك يحتاج إلى تأكيد التزامك باستمرار حتى يصبح عادة دائمة.

يبدأ أغلبنا بأفضل النوايا (كثيراً ما يكون ذلك في أول يناير من كل عام)، ونضع خطة للتحسينات التي نود القيام بها في حياتنا وعاداتنا. ثم نصطدم بالواقع تدريجياً، ونتذكر لماذا نقوم بالأشيا، بتلك الطريقة التي نتبعها. إما لأنها طريقة سهلة أو مرضية، وإما لأنها جزء من أسلوب الحياة الذي يكتسب خلال فترة طويلة من الوقت. إن التخلص من العادات السيئة واستبدال أخرى جيدة بها يحتاج إلى الانضباط وتصميم.

|                       |             | قيمة الوقت    |
|-----------------------|-------------|---------------|
| تكلفة ضياع ساعة واحدة | قيمة الساعة | الراتب السنوي |
| يومياً على مدار السنة |             |               |
| ۲,۰۰۰ دولار           | ۱۸,۱ دولار  | ۱۰۰۰۰ دولار   |
| 1AV£,7+               | ٧,٢١        | 10            |
| 70.1,7.               | 4,77        | 7             |
| ۳۱۲۵,۲۰               | 17, • 7     | 70            |
| TV £ 4, Y •           | 12,27       | ۳۰۰۰۰         |

| ٤٣٧٥,٨٠          | ۲٦,٨٣   | 70               |
|------------------|---------|------------------|
| £444,A•          | 19,77   | <b>£</b> • • • • |
| 770.,2.          | Y£,•£   | ••••             |
| 4770,7.          | 47, • 7 | Va               |
| 170,4.           | ٤٨,٠٨   | 1                |
| 10001,4.         | ٧٧,١٧   | 10               |
| Y 2 9 9 9 , • •  | 17,10   | Y                |
| <b>٣1789,8</b> • | 17.19   | 70               |

اجعل تأكيدك على هدفك عادة تمارسها كل يوم حتى تصبح جزءاً منك. كتب كورتس لل كارلسون، مؤسس ورئيس مجموعة شركات كارلسون العملاقة، هدفه على ورقة صغيرة، وظل يحملها في حافظته لسنوات طويلة. كان يخرج هذه الورقة كل يوم من محفظته ويعيد قراءتها، ويجدد التزامه بتحقيق هدفه. ويسترجع كارلسون ذكرياته قائلاً: "عندما وصلت إلى هذا الهدف -أحياناً كانت تبلى هذه الورقة من الثني- حددت هدفاً جديداً، واحتفظت به أيضاً.

"لقد حملتها معي، حتى أتذكر دائماً هدفي ذلك. لقد أصبحت هذه القصاصة جزءاً مني. ولأن الهدف كان مدوناً عليها، فقد أصبح متبلوراً في ذهني، الأمر الذي ساعدني على التفكير بوضوح، وسهّل عليّ اتخاذ القرارات. عندما يكون أمامك هدف محدد، تستطيع بسرعة تحديد ما إذا كانت قراراتك ستقربك منه أم ستبعدك عنه".

إن العقبات هي تلك الأشياء الرعبة التي تبعد عينك عن الهمة. "كيرت كارلسون"

يؤمن كارلسون بأن الإعلان عن الهدف يشكل أهمية بالنسبة للالتزام بتحقيقه. كما يقول إنك إذا تحدثت مع الآخرين عن أهدافك فلن تتخلى عنها بسهولة. لقد بنى كارلسون

شركته ونال ثروة كبيرة بترسيخ فكرة تحديد الهدف في مجموعة شركات كارلسون. لم يكن هناك أدنى شك في تحقيق أهداف المبيعات كل سنة، فقد كان الرقم موجوداً في ردهة المبنى الرئيسي في مينيبوليس. إن الهدف يخترق المؤسسة والمديرين والموظفين، ومن ثم يعرف كل منهم ما هو متوقع منه حتى يسهم في تحقيق الهدف.

تجاهل كارلسون فترات الركود الاقتصادي، والتقلبات والعوامل الأخرى التي تخرج عن نطاق سيطرته، وركز على أهدافه، ووضع حداً فاصلاً للهواجس. يقول كارلسون دائماً لديري شركاته: "كل ما علينا أن نفعله هو أن نركز على الهدف. إن العقبات هي تلك الأشياء المرعبة التي تراها عندما تبعد عينك عن الهدف."

يقترح و. كليمنت ستون فكرة ترديد هدفك بصوت عال في أوقات متعددة في الصباح وفي المساء. انظر في المرآة وتكلم بصوت عال وبحماس. لا يستطيع عقلك الباطن أن يفرق بين الحقيقة والخيال، بل يصدق ما تخبره به. إذا كررت شيئاً ما بشكل كافي، فإن عقلك سيتقبله بوصفه حقيقة، ويساعدك على تحويل هدفك إلى واقع ملموس.

يساعدك التخيل أيضاً على تقوية التزامك, تخيل نفسك وأنت تدخل سيارتك الجديدة، وتلمس الكراسي الجلدية، وتستمتع بالجو المميز الذي يقتصر على السيارات الجديدة، ثم تدير المفتاح لتشغلها. ارسم صورة لنفسك وأنت تفتح الباب الأمامي لبيت الأحلام الذي اشتريته تواً. فكر في الكلمات التي ستقولها عندما تهنئ ابنك أو ابنتك على التخرج في جامعة عريقة. ثبت صورة في مكان بارز للسيارة أو للبيت الذي ترغب فيه، أو الجامعة التي تود أن ترسل أولادك إليها. انظر إلى الصورة كل يـوم، وأكد على التزامك بتحقيق هدفك.

ستحصل في معظم الأحيان على كل ما تتمناه إذا عقدت العزم على ذلك، وإذا أعددت خطة عملية لتحقيق أهدافك، وإذا اتخذت الخطوات اللازمة، وتحليت بالإصرار والإخلاص للهدف.

استفد من القسم التالي بوصفه دليلاً يساعدك على وضع خطتك. تأكد من أنك تحدد الأهداف القصيرة ومتوسطة المدى التي يجب أن تحققها لتصل إلى هدفك الأساسي.

## خطة لتحقيق إنجازات شخصية

| أهداف العمل:                                 |
|----------------------------------------------|
| إن هدفي الأساسي في العمل هو                  |
| أتوقع أن أصل إلى هذا الهدف عن طريق           |
| الأهداف متوسطة المدى:                        |
| تاريخ الوصول إليه:                           |
| تاريخ الوصول إليه:                           |
| تاريخ الوصول إليه:                           |
| الأهداف قصيرة المدى:                         |
| تاريخ الوصول إليه: ٢                         |
| تاريخ الوصول إليه:                           |
| تاريخ الوصول إليه:                           |
| أهداف التعليم: إن هدفي الأساسي في التعليم هو |

| أتوقع أن أصل إلى هذا الهدف عن طريق |
|------------------------------------|
| الأهداف متوسطة المدى:              |
| .1                                 |
| تاريخ الوصول إليه:                 |
| ٧.                                 |
| تاريخ الوصول إليه:                 |
| ., , ,                             |
| تاريخ الوصول إليه:                 |
| الأهداف قصيرة المدى:               |
| تاريخ الوصول إليه:                 |
| ٧.                                 |
| تاريخ الوصول إليه:                 |
| ٣.                                 |
| تاريخ الوصول إليه:                 |
| أهداف أسرية:                       |
| إن هدفي الأساسي في الأسرة هو       |
|                                    |
| أتوقع أن أصل إلى هذا الهدف عن طريق |
| الأهداف متوسطة المدى:              |
| ۱. تاريخ الوصول إليه:              |

| Y                                  |
|------------------------------------|
| تاريخ الوصول إليه:                 |
|                                    |
| تاريخ الوصول إليه:                 |
| الأهداف قصيرة المدى:               |
|                                    |
| تاريخ الوصول إليه:                 |
|                                    |
| تاريخ الوصول إليه:                 |
|                                    |
| تاريخ الوصول إليه:                 |
| أهداف في الصداقات:                 |
| إن هدفي الأساسي في الصداقات هو     |
|                                    |
| أتوقع أن أصل إلى هذا الهدف عن طريق |
| الأهداف متوسطة المدى:              |
|                                    |
| تاريخ الوصول إليه:                 |
| Y                                  |
| تاريخ الوصول إليه:                 |
| . *                                |
| تاريخ الوصول إليه:                 |

| الأهداف قصيرة المدى:                       |
|--------------------------------------------|
| تاريخ الوصول إليه:                         |
| تاريخ الوصول إليه:                         |
| ٣. تاريخ الوصول إليه:                      |
| أهداف تتعلق بالصحة واللياقة البدنية:       |
| إن هدفي الأساسي في الصحة واللياقة البدنية: |
| أتوقع أن أصل إلى هذا الهدف عن طريق         |
| الأهداف متوسطة المدى:                      |
| تاريخ الوصول إليه:                         |
| تاريخ الوصول إليه:                         |
| تاريخ الوصول إليه:                         |
| الأهداف قصيرة المدى:                       |
| تاريخ الوصول إليه:                         |

|   | تاريخ الوصول إليه:     |
|---|------------------------|
| • | ۰۲. تاريخ الوصول إليه: |
|   |                        |

إن أوان البدء لا يفوت أبدا:

كانت الجدة موسيس ترسم في سن المائة. وفازت الأم تريزا بجائزة نوبل للسلام في سن ٦٩. وكان برتراند رَسل يسعى لتفعيل السلام وهو في سن ٩٠. وأبدع بابلو بيكاسو في رسوماته ونقوشه في سن ٩٠. ورأس البرت شويتزر مستشفى في افريقيا في سن ٨٩. وأنهى مايكل أنجلو أفضل رسوماته العمارية في سن ٨٨. وكتب وينستون تشيرشل كتاب "تاريخ الشعوب الناطقة بالإنجليزية" في سن ٨٢. وكان أدولف زوكر رئيساً لشركة باراماونت بيكتشرز للإنتاج السينمائي في سن ٩١. وفاز جورج بيرنز بجائزة الأوسكار لأدائه المتميز في فيلم "أولاد الشمس" في سن ٨٠.

## فن تكوين العلاقات

لا يستطيع أي إنسان أن يعيش منعزلاً عن العالم، فهو جزء لا يتجزأ منه. "جون دون"

إن البارع على نصو لا يوصف أو المحظوظ بشكل لا يصدق -أو من اجتمع له الحظ والبراعة معاً - هو الذي يستطيع أن يحقق نجاحاً مستمراً بمفرده في عالم اليوم المعقد والذي يحتاج كل فرد فيه إلى الآخر. إننا نتعلم من العمل مع الآخرين، ونزيد من قدراتنا عن طريق تكوين علاقات مع أفراد تكمل مهاراتهم ومواقفهم مهاراتنا ومواقفنا. عندما تعمل مجموعة متآلفة من الأفراد من أجل تحقيق هدف مشترك، قد تكون النتائج مثيرة للفزع.

لم يكن أندرو كارينجي -رجل الصناعة المعروف والمحسن الكبير الذي أسس أول شركة لصناعة الصلب في الولايات المتحدة- يعرف إلا القليل جداً عن الجوانب الفنية لصناعة الصلب. ولكن عبقريته كانت تتمثل في قدرته على تكوين فريق عمل ناجح. وقيل إنه صاغ مصطلح "تحالف العقول الجبارة" ليصف به مجموعة من أهم مديريه الذين كانوا في انسجام تام لتحقيق هدفهم المشترك.

اتخذ هذا المصطلح ألآن أسماء مختلفة مثل الهدف الاستراتيجي، أو الرؤية المشتركة أو التحالف الاستراتيجي، ولكن النتائج واحدة بالطبع. تكمن الفكرة في أن الشركات أو الأفراد عندما تتحد في فريق، فإنهم ينشئون نوعاً من التعاون العاطفي والفكري الذي يزداد قوةً يوماً بعد يوم، فيودي إلى تحقيق إسهامات تفوق كثيراً تلك التي يمكن أن تتحقق عن طريق الجهود الفردية.

## مفاهيم حياتية

إن عملية تكوين العلاقات ليست مسألة خارقة للطبيعة. إذ يستطيع كل منا أن يجند الآخرين لمساعدته في الوصول إلى أهدافه الشخصية، أو لمسائدة قضية فقط إذا كان مستعداً للعيش وفق المفاهيم البسيطة التي نشرحها فيما يلي.

## أنك تستحق الصداقة والاحترام

إن أول قاعدة لتكوين علاقة هي أن يؤمن كل إنسان منا بأنه يستحق الثقة والاحترام والصداقة من الآخرين. مهما كان رأيك تجاه ذاتك، وكيفما كان رأيك في نفسك، ومهما كان تقديرك لذاتك، وبغض النظر عن شكوكك ومخاوفك، فأنت مؤهل لهذه الأشياء، ويجب أن تنتظرها من الآخرين.

هل قابلت شخصاً ذات يوم، وكرهته فوراً، وبغض النظر عن الجهد الجاد الذي بذلته، فقد كنت عاجزاً عن تغيير انطباعك السلبي عنه؟ ربما يكون هناك أسباب لتلك التفاعلات الفطرية السريعة. فقد ينتج هذا الانطباع السيئ عن مجموعة من التجارب الأليمة الحبيسة في أعماق الذاكرة، وربما يكون السبب هو أن هذا الشخص يذكرنا بلا وعي بشخص آخر عشنا معه تجربة سيئة، أو ربما يكون ببساطة بسبب الانطباع الأول الذي قام على تعليق غير لطيف منه.

على العكس، فقد كان لمعظمنا أيضاً رد فعل معاكس تماماً. حيث انسجمنا مع أفراد من اللحظة الأولى التي تعرفنا فيها عليهم. فقد كانوا مرحين، وبارعين، وجذابين وأذكياء، أي أنهم يملكون كل السمات التي نحبها في الشخص الذي نتعامل معه. إن الأفراد قد يصبحون شركاءً في العمل في بعض الأحيان، وقد يصبحون أعداءً لدودين لبعضهم البعض.

غالباً ما يكون السبب وراء تفاعلنا مع أفراد معينين بقوة شديدة هو أننا نرى فيهم سمات نحبها أو نكرها بشدة، أو أننا نجد فيهم السلوكيات التي نرغب فيها ونود أن نقوم بها إننا لا نتعامل مع الآخرين بسبب ما هم عليه، ولكننا ننجذب إليهم لأنهم يعكسون ما نحن عليه، أو ما نحب أن نكون عليه.

عندما تحس بهذه المشاعر القوية في المرة القادمة -إيجابية أو سلبية- التي تقابل فيها شخصاً لأول مرة، فكن حذراً. فقد تؤدي هذه المشاعر إلى مشكلات خطيرة، أو توقعات غير واقعية. اطرح على نفسك هذه الأسئلة: ماذا يوجد في هذا الشخص مما أحبه حقاً؟ ما سلوكياته أو سمات شخصيته التي تجذبني إليه أو تبعدني عنه؟ إلى أي مدى يشبهني هذا الشخص؟ إلى أي مدى يختلف عني؟ هل أنظر حقاً إلى صورة تعكس نفسي في هذا الشخص؟

تحكم في مشاعرك حتى تشعر بأنك جدير بصداقة ذاك الفرد، بدلاً من أن ترغب في هذه الصداقة فقط لأنك معجب به، أو لأنك تشعر بالذنب لأنك تكره هذا الشخص، ولأنك غير متأكد من سبب هذا الكره.

## الناس خيرون في الأساس

أما عن المبدأ الثاني لتكوين علاقات ناجحة، فيهو أننا لابد أن نقبل أن معظم الناس خيرون بفطرتهم. ربما يكون كل منهم -بين الحين والآخر- وقحاً أو عنيداً أو طائشاً أو سريع الغضب، ولكنه خير في جوهره. إنها مسألة لا يمكن إثباتها علمياً -هذا ما ذكره جون روجر ماك ويليامز، وبيتر ماك ويليامز مؤلفا كتاب "Life 101". ويقول هذان المؤلفان إنه في مقابل كل فيلسوف وشاعر وعالم نفس يحاول أن يثبت أن الناس خيرون، "يمكن لهؤلاء الذين يؤمنون بأن البشر أشرار بالفطرة أن يقتبسوا أقوالاً لفلاسفة ولشعراء ولعلماء نفس قد تفوق ما لدينا من اقتباسات."

يقول هذان المؤلفان إنه لكي نثبت الصلاح في الإنسان، فكل ما على المرء أن يفعله هو أن يعود إلى أصل الحياة الإنسانية: انظر إلى عيني الطفل. "لقد نظرنا في عيون عدد كبير من الأطفال، ولم نرّ أي شريخرج منها بالمرة. إننا لم نجد إلا نقاءً وفرحة، وإشراقاً وروعة وتلألؤ وعجباً وسعادة، إننا لم نرى سوى الخير". إن الأطفال يتعلمون السلوك السيئ بنفس الطريقة التي يتعلمون بها السلوك الجيد، أي بالملاحظة والتجريب. إن أفضل قاعدة إذاً هى أن تفترض أن كل إنسان مهذب حتى يثبت العكس.

سوف تكون ساذجاً على نحو خطير إذا افترضت عدم وجود أشرار في العالم. فهم كثيرون، ولكنهم يمثلون الأقلية. إننا نسمع كثيراً عنهم لأنهم يحصلون على نصيب الأسد من الدعاية. كما أن الأخبار الجيدة لا تؤدي إلى ارتفاع حجم مبيعات الصحف، ولا تحظى بمشاهدة كبيرة على شاشة التليفزيون.

في عالم التجارة، نجد أن رجل الأعمال الأناني والقاسي - لأنه طموح - يتقدم باستمرار على حساب الآخرين سعياً إلى تحقيق هدفه. ربما يصل إلى أعلى المناصب في الشركة، ولكن مدة ولايت لهذا المنصب قصيرة عادةً. إن هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يدفعوا الآخرين على العمل معهم لا يصبحون قادة أبداً. قد ينجح التخويف في حفز الآخرين، ولكن أثره يزول بسرعة.

#### الآخرون يودون مساعدتك

المبدأ الثالث في تكوين العلاقات هو أن معظم الناس يحبون مساعدة الآخرين. إنها حقيقة أخرى لا يمكن إثباتها علمياً. ولكن إذا كنت تشك في صحتها، فحاول أن تطلب من الآخرين العون أو النصيحة. يعارض معظم الناس التطوع في تقديم العون للآخرين، لأنهم لا يريدون أن يفرضوا أنفسهم عليهم. ولذا فمجرد طلب المساعدة يحطم هذه الحدود.

إن معظم الناس لا يهتمون بما لديك من معرفة إلى أن يعرفوا قدر ما لديك من اهتمام بهم.

"جون ماكسويل"

كما يعرف معظمنا -سواء اعترفنا بذلك أم لا- فإننا نادراً ما نحقق أي شيء له قيمة بدون مساعدة من الآخرين. إننا جميعاً لدينا زوجات، ومحبون وآباء وأمهات وأقارب وأصدقاء ومدربون ومدرسون وناصحون، وكلهم ساعدونا على النمو وعلى تحقيق آمالنا. يشجعنا هؤلاء الأفراد على بذل المزيد من الجهد، وعلى أن نجرب شيئاً جديداً أو أصعب لأنهم يؤمنون بنا. لقد تعلمنا أننا قادرون على القيام بأشياء أكثر مما نعتقد. ولأن الآخرين قد مدوا يد العون لنا، فإننا نود أن نمد يد العون للآخرين بدورنا. ولقد وجد بعض الناس أن

مساعدة الآخرين مجزية بشكل شخصي لدرجة أنهم جعلوا منها مهنة يمارسونها، فأصبح منهم المدرسون والوعاظ والمستشارون.

#### الثقة ضرورية

المبدأ الرابع في تكوين العلاقات أنها تقوم كلها على الثقة. ينتهي الزواج مثلاً بالفشل حين يفقد كل طرف ثقته بالطرف الآخر. كما أن كل علاقات العمل الناجحة تقوم على أساس متين من الثقة بين الشركاء. يتم الاتفاق على معظم الصفقات التجارية أولاً، ثم تناقش التفاصيل بعد ذلك في العقود، وطلبيات الشراء، والمستندات الرسمية الأخرى. وكما تقول الحكمة "فإن أروع عقد هو ذلك الذي يُحفظ في خزانة الملفات للأبد بُعيد التوقيع عليه".

"روبرت لويس ستيفنسون"

الصديق هبة تمنحها لنفسك.

ليست الثقة بالآخرين عملية سهلة. فقد خاب أملنا من وقت لآخر لأننا وثقنا بشخص ما. ولذا فإن هذه التجارب تجعلنا أكثر حذراً. إن أفضل حجة على الثقة بالآخرين هي ما تسببه لنا من راحة. إذا تقبلت الآخرين كما يبدو عليهم حتى يثبت العكس، فلن تضطر إلى تحليل دوافعهم أو إلى التفكير في نواياهم. إن الثقة توفر قدراً كبيراً من الوقت والجهد الذهنى.

### يجب أن تكون العلاقة صفقة رابحة

المبدأ الثالث في العلاقة أنها ليست جيدة ما لم تكن مفيدة لجميع الأطراف. وسواء أكانت العلاقة تتمثل في ارتباط عاطفي بين فردين، أم كانت تتمثل في تحالف بين دولتين، فإن المهم أن يحصل كل طرف على فأئدة مساوية للطرف الآخر. فلن يستمر التحالف مادام من طرف واحد.

حين تكون علاقة مع الآخرين، يجب أن تضع نفسك بين الحين والآخر مكان الطرف الآخر. اطرح على نفسك هذه الأسئلة: هل سأكون سعيداً بهذه العلاقة إذا انعكست

أدوارنا؟ هل أتعامل مع الطرف الآخر بشكل عادل؟ هل يستفيد من هذه العلاقة بالقدر الذي أستفيد به منها؟ إذا أجبت على أي من هذه الأسئلة "بلا"، فيجب أن تعيد النظر في العلاقة، أو تعدل من سلوكك قبل أن يقوم الطرف الآخر بذلك.

إن الأفراد الذين سيبنون الشركات الناجحة في المستقبل هم هؤلاء الذين يدركون جيداً أهمية العلاقات. إن لكل شركة علاقاتها مع موظفيها، وعملائها وأصحاب الأسهم بها، والموردين. لكن كلاً من هذه العلاقات على حدة تعد ضعيفة، ويجب أن يتم رعايتها لكي تبقى وتستمر. كما أن تجاهل هذه العلاقات سوف يؤدي إلى فقدان المستهلكين، وانخفاض المعنويات، وإغضاب المستثمرين، وحمل الموردين على الاهتمام بعملائهم الآخرين أولاً.

على العكس، فإن الشركات التي تعمل على تكوين علاقات جيدة مع كل من يرتبط به العمل، ستجد أن عملاءها وموظفيها ومستثمريها ومورديها يحافظون على ولائهم لها حتى في الأوقات العصيبة، بل ويحفزون أصدقاءهم وزملاءهم على التعامل مع الشركة. إن المسئولين التنفيذيين الأذكياء يعرفون هذا الأمر جيداً، ويحسنون استغلاله؛ فهم يرون أي صفقة بوصفها مجرد خطوة أولى على طريق علاقة طويلة ومستمرة.

## كيف تبنى فريقك

يهتم الكثيرون بنجاحك. فأسرتك وأصدقاؤك وزملاؤك في العمل -حتى البنك الذي تتعامل معه- كل هؤلاء يتطلعون إلى نجاحك. ويعبر هؤلاء الناس وآخرون معهم عن مجموعة من المواهب التي يمكن أن تستفيد منها. ربما تكون لديك -بالفعل- شبكة من الأفراد ذوي الخبرات المتعددة الذين يمكن أن يصبحوا جزءاً متمماً لك، فقط إذ أدركت ذلك وانتهزت الفرصة.

اعتمد إذاً على هؤلاء الأفراد، واطلب منسهم العون والنصيحة، وقدمهما لهم في المقابل. اعتبره شرفاً عظيماً أن يطلب منك إنسان معروفاً، وإن استطعت، فقم به بسرعة وبأفضل صورة ممكنة. إن هناك دائماً مقابلاً ضمنياً لأي شيء. عندما تساعد شخصاً آخر، فسوف

يساعدك هو. من ناحية أخرى، عندما تطلب مساعدة الآخرين، فكن على استعداد لتقديم المساعدة في المقابل بسعادة وبحماس شديد.

يرجع جزء كبير من نجاح بيل كلينتون في الفوز بالانتخابات الرئاسية في عام ١٩٩٢ إلى جهود شبكته الواسعة من أصدقائه ومستشاريه وزملائه في العمل، وحلفائه السياسيين الذين استمالهم لجانبه عبر سنوات طوال. لقد تجاوب معهم واتصل بهم، والتمس منهم النصيحة والتأييد، وقدمها لهم لسنوات عديدة كان يعمل فيها على بناء نفسه. ولذا فقد سارعوا مرة ثانية لتأييده عندما احتاج إليهم بشدة.

يمكن أن تكمل معلومات أصدقائك وزملائك بالاستعانة بالمتخصصين. كما يجب أن تضمن الحصول على التوجيه الطبي السليم وتلبية حاجاتك الجسدية، يجب أن تستعين بمحام أو استشاري في الضرائب أو أي مستشار آخر في أي وقت تحتاج إلى استشارة متخصصة. بغض النظر عن أحوالك المالية، فهناك العديد من المتخصصين الذين يمكن أن تتحمل ماليا خدماتهم. إن الحصول على استشارة صحيحة قبل الدخول في أي تعاقد أو اتخاذ أي تعهد مالي له قيمته، ليس مكلفاً. أما عدم الحصول على نصيحة من الأصل، أو الحصول على نصيحة خطأ، فإن لهما تكلفة بالغة.

استخدم القسم التالي بوصف دليلاً يساعدك على تحديد هؤلاء الناس الذين يمكن أن يساعدوك في إتمام العقود والحصول على المعلومات والمهارات التي تحتاجها لتحقيق أهدافك. ليس من الضروري أن تحب أو تعرف كل واحد منهم. يمكنك تكوين علاقة مع أفراد رحلوا عن هذا العالم مثل الفلاسفة والمؤلفين ورجال الدولة، وذلك لأن أهم شيء في العلاقة هو ما تشعر به تجاه الآخرين، لا ما يشعرون به تجاهك.

#### قائمة أعضاء الفريق

| يمد | اكتب اسم شخص الذي له أهمية كبيرة عندك، وهو أخلص الأصدقاء الذي    | .1 |
|-----|------------------------------------------------------------------|----|
| أحد | لك يد العون والتأييد. ربما يكون هذا الشخص زوجتك أو أحد والديك أو |    |
|     | الأقارب أو السكرتير أو مساعدك أو أفضل أصدقائك.                   |    |
|     |                                                                  |    |

| ، وله وزنه في مجـال عملك، شخــه    | اكتب اسم شخص مؤهل بدرجة كبيرة                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | يمكنك أن تدرس ما يقوم به وتحاكيه                                              |
| يتعلق بعملك، والذي ربما يكـون معيـ | اكتب اسم شخص سمعت عنه في مجال ب                                               |
| بقوم به. على سبيل المثال: يمكن     | ·                                                                             |
|                                    | يستفيد الكاتب من الناشر، ورئيس التحر                                          |
| j.                                 | والإعلان.                                                                     |
|                                    |                                                                               |
|                                    |                                                                               |
| lor fall to                        |                                                                               |
| ما لك، يوجبهك في عملك أو منهسد     | اكتب اسم شخص يمكن أن يكون معلم                                                |
|                                    | ويمنحك الفرص أو يعلمك الوصول إليها.                                           |
| فه في حقل مهني أو مجموعة تجاريــة  | أو شخصاً داخل شركتك، أو شخصاً تعر                                             |
|                                    | شخصاً في مجال لا يتعلق بك إطلاقاً                                             |
|                                    | •                                                                             |
| ماق تُعجب سهم وتتطلع إلى أن تك     | حدد ثلاثة أفراد (رحلت أو على قيد الم                                          |
|                                    |                                                                               |
|                                    | مثلهم، ويمثلون لك نموذجاً تحاكيه                                              |
|                                    |                                                                               |
|                                    |                                                                               |
|                                    |                                                                               |
| ر بخدمك كمصدر للمعلومات أو الأق    | اكتب اسم شخص (أشخاص) يمكن أن                                                  |
| ي يحدث المتاك أو موالاتك أو        | اكتب اسم سخص (الشخاص) يستدل ال                                                |
| ی تجارت او مهست او موایت در        | التي تهتم بها. ربما تشمل هذه المجالات<br>شيء آخر تعتقد أنه ذو قيمة بالنسبة لك |
|                                    |                                                                               |

| . اكتب اسم الشخص الذي ينقدك بقسوة. ماذا يمكن أن تتعلمه من هـذا الشخـص     | ٧   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| لتتحسن في عملك أو في حياتك الاجتماعية أو الشخصية؟                         |     |
|                                                                           |     |
|                                                                           |     |
| . اكتب اسم أكثر الأشخاص اتزاناً معن تعرفهم، الشخص الذي يقف دائماً على     | ۸.  |
| أرض صلبة، والذي يمكن أن تلجأ إليه في كثير من الأحيان طلباً للنصيحة        |     |
| الصائبة.                                                                  |     |
|                                                                           |     |
| . اكتب اسم شخص في شركتك أو صناعتك يبدو أنه على دراية بفرص التقدير         | ۹.  |
| والترقيات. ربما يكون هذا الشخص زميلاً أو رئيس قسم أو منافساً أو استشارياً |     |
| بحثياً لأحد المسئولين التنفيذيين                                          |     |
|                                                                           |     |
| اكتب اسم صديق مخلص أو أحد معارفك المقربين يمكنك أن تصارحه بأحلامك         | ٠١٠ |
| وطموحاتك، شخص تثق به، ويحبك لذاتك، وليس لما يمكن أن تقدمه له.             |     |
|                                                                           |     |
| أعد قائمة بأعضاء فريقك المتخصصين: الطبيب، المحامي، مدير البنك، مستشار     | .11 |
| الاستثمار، محاسب الضرائب، خبير البحث أو مدير مكتب التوظيف، وغيرهم         |     |
| ممن يستفيدون مالياً من نجاحك.                                             |     |
|                                                                           |     |

راجع قائمة أعضاء فريقك -حتى وإن لم يعلموا بذلك- وخطط كيف يمكن أن تستخدم فريقك بشكل أفضل لتصل إلى أهدافك. استخدم الجدول التالي لتحدد نوع المساعدة التي قد تريدها من كل منهم. وضح جيداً ما إذا كانت المسئولية ستقع عليهم أم عليك، والتصرفات التي سيقومون بها، والمعلومات التي تود الحصول عليها، وما تتوقع أن يحدث نتيجة لهذا الأمر، ومتى تتوقع أن تكمله.

## جدول واجبات الفريق

| تاريخ   | " " mld Sheets   | التصرفات أو المعلومات |          | أعضاء  |
|---------|------------------|-----------------------|----------|--------|
| التنفيذ | النتائج المتوقعة | اللازمة               | الواجبات | الفريق |
|         |                  |                       |          | ١      |
|         |                  |                       |          | ۲      |
|         |                  |                       | •        | ٣      |
|         |                  |                       |          | ٤      |
|         |                  |                       |          | ٥      |
|         |                  |                       |          | ٦      |
|         |                  |                       |          | ٧      |
|         |                  |                       |          | ٨      |
|         |                  |                       |          | ٩      |
|         |                  |                       |          | ١٠     |
|         |                  | ·                     |          | 11     |

## عدوى الحماس

إن أحد الأساليب المؤكدة لاجتذاب الآخرين إلى جانبك أن تباشر كل مهمة بحماس. وإن لم تشعر بتحمس خاص لهذه المهمة، فإنك إذا أجبرت نفسك على التعامل بحماس، فسوف تشعر فوراً بإحساس حقيقي. إن التعامل بحسم وحماس أول خطوة لتصبح متحمساً وحاسماً.

يعبر كل عمل عظيم وقوي في سجلات التاريخ عن انتصار الحماس. فلم يتحقق أي عمل عظيم بدونه. إن أفضل طريقة لتوليد الحماس أن تفعل شيئاً تحب حقاً أن تقوم به. إذا كرهت وظيفتك، فسوف يكون من الصعب جداً أن تتخمس لها (إذا كنت تكرهها بالفعل، فعليك أن تفكر في تغييرها أو تراجع موقفك من وظيفتك، وهؤلاء الذين تعمل معهم). على النقيض، فإنه من المستحيل فعلياً أن تؤدي شيئاً تحبه بدون أن تتحمس له.

قبل أن تشتهر شركة مستحضرات التجميل التي أسستها "ماري كاي آش" في كبل أنحاء أمريكا، فقد اكتشفت ماري عندما كانت ربة منزل وأماً شابة أنها تستطيع أن تبيع أي شيء عن طريق قوة حماسها فقط.

كانت ماري تفتنها مجموعة من الكتب التي احتاجت إليها بشدة لأنها كانت تعتقد أن هذه الكتب بها إجابات على كل المشاكل التي يمكن أن تواجهها الأمهات مع أطفالهن. وكادت تبكي عندما علمت تكلفة هذه الكتب. عندما شعرت بائعة الكتب باهتمام ماري الشديد بهذه الكتب، تركتهم معها في نهاية الأسبوع بشرط أن تعيدهم في الأسبوع المقبل.

وعندما عادت البائعة لاسترداد الكتب، قالت لها ماري أنها ستحتفظ بها حتى تتمكن من دفع ثمنها لأنها أفضل الكتب التي رأتها. تتذكر ماري ما حدث قائلة: "عندما رأت البائعة مدى حماسي قالت سأخبرك بشيء يا ماري، إذا استطعت بيع عشر مجموعات من هذه الكتب من أجلى، فسوف أعطيك مجموعة منها".

شعرت ماري أن ذلك اتفاق رائع. ثم اتصلت ماري بأصدقائها وجيرانها، وآباء وأسهات الأطفال الذين تدرس لهم. تقول ماري: "لم يكن معي الكتب لأعرضها عليهم، كل ما كان لدي هو حماسي". لقد باعت عشر مجموعات من الكتب خلال يوم ونصف، بل وآمنت بالحماس بشدة لدرجة أنها جعلت من شعار "اكتسبت حماس ماري" (والذي يردد على أنغام ترنيمة مشهورة) جزءاً من ثقافة الشركة التي أسستها.

إن الحماس له مردوده. يمكن أن تثبت ذلك لنفسك إذا حاولت القيام بالتجربة التالية.

## برهن على حماسك

| اكتب في الفراغ الموجود أسفل السطور أحد الأشياء التي تستمتع بها في الحياة، ربما |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| يكون ذلك شيئاً تستمتع بالحديث عنه أكثر من أي شيء آخر                           |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
| في أقرب فرصة ، كن مصراً على عرض هذا الموضوع عندمـا تتحـدث إلى شخـص مـا.        |
| انتبه جيداً إلى الأسلوب الذي تناقش به الموضوع. تكلم بهدوم، وتجنب تركيز العين   |
| على العين، ولا تستخدم إشارات باليد. كيف كان رد فعل الشخص الـذي تحدثت           |
| اليه؟                                                                          |
| بين.<br>پين                                                                    |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
| بماذا شعرت؟                                                                    |
|                                                                                |
|                                                                                |
| كرر التجربة مع شخص آخر، ولكن تكلم هذه المرة بصوت عال، وركز عينيك في            |
| عينيه واستخدم الإشارات وتحرك في الكان. لاحظ الاختلاف في رد فعل الطرف           |
| الآخر هذه المرة.                                                               |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
| بماذا شعرت؟                                                                    |
|                                                                                |
|                                                                                |

سوف ترى الاختلاف عندما تستخدم قوة الحماسة. إن الحماس ليس شيئاً تكتسبه من شخص آخر، بل شيء تولده بداخلك.

#### الاستماع الفعال

تدور آخر نقطة نذكرها في موضوع العلاقات حول أهمية الاستماع. يعرف كل مندوب مبيعات ماهر أن أهمية الاستماع في عملية البيع تفوق إلى أبعد الحدود أهمية الكلام. يعلم مندوب المبيعات عن طريق الاستماع الجيد للعملاء المرتقبين الكثير عن آمال المستري المرتقب المستقبلية وأحلامه ومشكلاته واحتياجاته. حينتن يمكنه أن يكيف عرضه التقديمي بحيث يركز بدقة على ما يجعل المنتج أو الخدمة مفيدة للعميل. إننا نهتم بوضوح شديد بالفوائد التي يقدمها لنا المنتج أو الخدمة أكثر مما نهتم بسماته.

استخدم الاختبار الموجز التالي لتحديد قدرتك على الاستماع.

#### هل أنت مستمع جيد؟

قيم سمات شخصيتك التالية لتحديد مدى استماعك بفاعلية. استخدم معدلاً من ١- ١٠ إذا حصلت على ١ فأنت مستمع ضعيف.

| التقييم  | السمات                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------|
|          | أحد الناس عادة ممتعين فعلاً.                              |
|          | أتوة، لمعرفة ما يلهب حماس الناس، وأستمتع بالحصول على قدر  |
|          | من المعلومات يفوق ما لديهم.                               |
|          | أعتقد أن الاستماع عملية سهلة عموماً، وتحدث لي بشكل طبيعي. |
|          | أتعاطف مع المتكلم.                                        |
| <u> </u> | لا تشتتني تلك الأشياء التي تحدث من حولي عندما أستمع الى   |
|          | شخص ما.                                                   |

| ج أحاول أن أقلل من أسعاب الإزعاج والمقاطعة عندما أكون في مكان         |
|-----------------------------------------------------------------------|
| تحت سيطرتي (في المنزل أو المكتب على سبيل المثال).                     |
| ٧ أحرص على الاحتفاظ بهدوء أعصابي، ولا أسمح أبدأ بأن تفلت              |
| مشاعري عندما أستمع إلى الطرف الآخر.                                   |
| ٨ أطرح أسئلة ودودة لكي أشجع الآخرين على الكلام.                       |
| <u>٩ لا أشعر بالحرج أو الخوف عندما لا أفهم شيئاً تماماً، بيل أطلب</u> |
| من المتكلم أن يوضح ما يقول.                                           |
| ١٠ أحاول أن أركز على النقطة الرئيسية للحوار.                          |
| ١٩ أردد النقاط الهامة لكي أتأكد من أنني فهمت القضايا الرئيسية.        |
| <u>١٧ أحاول أن أخلق جوا آمناً لكي أشجع الحوار الصريح.</u>             |
| ١٣ أبتسم وأومئ برأسي عندما بتكلم الآخرون لأجعلهم بدركون               |
| اهتمامی بما یقولونه.                                                  |
| <u> ١٤ أحير نفسي على التركيز على ما يقوله الطرف الآخر، حتى وإن</u>    |
| لم أجد ما يقوله مثيراً.                                               |
| ١٥ لا أترك عقلي بشرد أو أفكر فيما سأقوله بعد ذلك عندما يتحدث          |
| إليَّ أي فرد.                                                         |
| ١٩ عادة ما أنظر في عيني المتكلم.                                      |
| <u>١٧ أعي تماماً إشارات جسدي، وأتأكد باستمرار من أنني في وضع</u>      |
| يتيح لي أن أكون متفتحاً ومتقبلاً عندما أستمع إلى الآخرين.             |
| ١٨ ألاحظ إشارات الجسد عند المتكلم وأعتبرها جـزءاً هاماً من عملية      |
| الاتصال.                                                              |
| ١٩ لا أحاول التنبؤ بما سيقوله الآخر أو أن أكمل عباراته بدلاً منه.     |
| ولا أقاط الآخرين عندما بتكلمون                                        |

|               | ٢١ لا أقول أبدأ "دعني أكمل حديثي" أو ما إلى ذلك عندما بقاطعني           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
|               | شخص ما.                                                                 |
|               | ٢٢ لا أرفع صوتي لكي أحجب أو أتغلب على تعليقات المتكلم                   |
|               | ٣٣ لا أصدر أحكاماً على الآخرين.                                         |
|               | <ul> <li>٢٤ لا أقرر شيئاً عن موضوع حتى أستمع إلى كل الحقائق.</li> </ul> |
|               | ٧٥ أحاول دائماً أن أكون مثل المستمعين الذين أحب أن أتكلم معهم           |
|               | إجمال الدرجات                                                           |
| تقدير الدرجا  |                                                                         |
| احسب إج       | ممالي الدرجات التي حصلت عليها، وقيّم نفسك كما يلي:                      |
| 70 770        | أنت مثالي الأقصى درجة. وسوف تصادف صدمات كثيرة في حياتك.                 |
| 778 - 7       | انهب فوراً لشراء حقيبة من الملابس الجديدة، فسوف تكون قريباً             |
|               | الضيف المفضل على العشاء للجميع.                                         |
| 199 - 140     | أنت مستمع جيد، مستمع يستمتع بالحديث معه الأصدقاء والزملاء.              |
| 148 - 10.     | أنت مستمع أفضل من المتوسط، ولكن انتباهك يتشتت فحاول أن تتغلب            |
|               | على هذه المشكلة.                                                        |
| 184 - 140     | أنت مستمع متوسط، تفكر فيما ما ستقوله بقدر ما تستمع إلى المتكلم.         |
| 178 - 1       | إنك تستوعب أقل من نصف ما يقال. هل أنت نعسان؟ قم فتناول                  |
|               | فنجاناً من القهوة ثم عد إلى الحديث ثانية.                               |
| ٩٩-أقــــل    | إما أنك تنتقد نفسك بشدة وإما أنه قد حان الوقت لاتخاذ موقف جادً.         |
| <b>من ذلك</b> | استخدم الأسئلة في هذا الاختبار الموجـز كدليـل يساعدك على تقويـة         |
| _             | مهاراتك في الاستماع.                                                    |

# أمور تؤمن بها

من الأشياء العجيبة في هذه الحياة: أنك إذا لم تقبل أي شيء سوى الأفضل، فإنك ستحصل عليه في كثير من الأحيان.

"و. سومرست موم"

تشبه الحياة -كما لاحظ يوماً صياد عجوز- صيد السلمون. عندما تخوض في تيار كي تخرج ما ينتظرك من رزق فيه، فإذا لم تثبت قدميك جيداً، سوف تنجرف معه. سوف تعجز عن مقاومة القوى التي تدفعك إلى أي اتجاه تسير فيه.

لكي تتجنب الانحراف بلا هدف، يجب أن يكون لك فلسفة راسخة، أي مجموعة من الأمور التي تؤمن بها، والتي قد توصلت إليها بوعي وعناية. من ناحية أخرى، عليك أن تتوصل إلى أمر جديد تؤمن به في كل مرة تواجه فيها قراراً حاسماً في حياتك. إذا كانت لديك شبكة قوية من المعتقدات، فسوف تساعدك في الاختيار بين بدائل صعبة، وتوقفك على أرض صلبة عندما تلتف تيارات الحياة في دوامة من حولك.

## من فلسفات النجاح

كانت باولا بلانشارد أخد الأفراد الذين شعروا بحاجاتهم الماسة إلى صياغة فلسفة توجيهية لنفسها. وتأتي باولا على قمة العالم بكل المظاهر الخارجية, فقد تزوجت حبيبها في الكلية، ذلك المحامي الشاب الطموح الذي تم انتخابه في وقت مبكر من مزاولته المهنة في الكونجرس الأمريكي، وواصل تقدمه حتى أصبح حاكم ولاية ميتشيجان. فقد كان لهما

حضور كبير في مختلف نواحي الحياة السياسية والاجتماعية في ميتشيجان، وكان لهما طفل جميل، وكذلك كل الامتيازات التي يحصل عليها أصحاب المناصب البارزة في الحكومة. وبوصفها سيدة ميتشيجان الأولى، فقد كانت باولا متحدثة عن الولاية، لها شعبيتها، وكانت تعمل بوصفها مستشاراً خاصاً متفرغاً لفرع وزارة التجارة بعيتشيجان، ولا تتقاضى أجراً عن هذا المنصب.

لكن سناك شيئاً مفقوداً. تقول باولا: "اكتشفت أن حياتي اختلت بشكل مخيف بسبب القدر الكبير جداً من وقتي الذي أكرسه لعمل زوجي وطموحاته، فلم يعد هناك وقت يكفي لتدعيم أواصر الزواج، والأسرة، والاستمتاع بوسائل الراحة. لم يكن هناك وقت لكل الأشياء الهامة الأخرى في حياتي: الأسرة، والأصدقاء، والراحة، وأنشطة الترفيسه والاستجمام، والتأمل و العبادة".

وفي لقاء معها في مكتبها بساوثفيلد في ميتشيجان، قالت باولا عن حياتها: "أدركت أنني دخلت على الأربعين من عمري، ولكنني لم أكن أحيا حياتي، بل كنت أحيا حياة زوجي. إن هذا يحدث كثيراً جداً عندما تفكر المرأة فيما تريده من الحياة، تجدها تترك أهداف الآخرين تتغلب على أهدافها. فالمرأة تقوم بما يعتقد الزوج أو الرئيسس في العمل أو الأب أو الأم أنه يجب أن تقوم به".

لو كان لي أن أعيش حياتي من جديد فسوف أرتكب نفس الأخطاء، الفرق أن هذه الأخطاء ستكون أسرع.

"تالوله بانكهيد"

أدى هذا الإدراك إلى فترة طويلة من الاستبطان عاشتها باولا لتفكر في خياراتها، وتحاول أن تتوافق مع طبيعتها الشخصية، ومع توقعاتها من الحياة، ومع ما كانت تنتظره من الزواج. تقول باولا: "لقد أجبرتني هذه الفكرة على العودة إلى القيم التي أحملها لأن على أن أقرر ما أهم شيء لي، وكيف أعيش حياة تتوافق مع هذه القيم".

إن الفلسفة الشخصية التي نبعت من تجربة باولا قد وجهت تلك القرارات الأليمة التي كانت ستتخذها في الأسابيع والشهور التي تلت هذا الإدراك. إن شبكة المعتقدات هذه هي التي تؤازرها اليوم. خلال الشهور التي تلت فترة الاستبطان تلك. طلبت باولا الطلاق وانتقلت خارج مقاطعة الحاكم في "لانسنج"، واستكملت دورة تدريبية للحصول على درجة الماجستير في إنتاج الفيديو من جامعة ميتشيجان، وأقامت شركة لإنتاج الصوتيات والمرئيات، وغيرت حياتها.

قبل تعيينها الحالي كنائبة لرئيس الاتصالات بالصندوق القومي لتعويل حديقة النباتات بالولايات المتحدة، كانت باولا نائبة لرئيس شركة "كاسي كوميونيكيشن منجعنت إنكوربوريشن"، وهي شركة رائدة في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي، تقدم خدمات استشارية للشئون العامة والعلاقات، واندمجت مع شركة شاندويك. كما نالت جائزة التنوق من كلية التربية بولاية ميتشيجان، ونالت درجة الدكتوراه الفخرية من ثلاث جامعات، وتكتب عموداً شهرياً في مجلة ديترويت متروبوليتان النسائية، كما تتحدث باستمرار عن قضايا المرأة وأمور أخرى.

#### حدد أهدافك

مثل أغلب هؤلاء الذين حققوا أشياءً عظيمة في حياتهم، فإن باولا بلانشارد من أنصار وضع الهدف. أشارت باولا إلى الطريقة التي استخدمها بو شيمبشلر المدرب السابق لفريق كرة القدم بجامعة ميتشيجان الذي اشتهر بألمعيته ولباقته، والذي أصبح فيما بعد المدير العام لنادي "ديترويت تايجرز". عندما كان يدرب في جامعة ميتشيجان، كان بو يعمل مع الفريق على وضع أهدافه، ويطلب من كل لاعب أن يضع أهدافه الشخصية الخاصة.

يعني الاعتماد على النفس أن تكون قادرا على الوقوف على قدميك بدون مساعدة الآخرين أو رفضها، مساعدة الآخرين أو رفضها، بل أن تكون في سلام مع نفسك، أن تستحق احترامك لذاتك عندما لا تأتيك مساعدة من الآخرين.

"الماتما غاندي"

وتقول باولا أيضاً: "كان بو يجعل كل لاعب في فريقه يكتب أهدافه الشخصية على أحد وجهي بطاقة، ويكتب على الوجه الآخر أهداف الفريق. كان يطلب بعد ذلك من كل لاعب أن يحمل هذه البطاقة في حافظته، وأن يقرأها مرة واحدة على الأقل في كل يوم. لم يكن يعلم اللاعبون أبدأ الوقت الذي سيطلب فيه بو منهم ترديد أهدافهم الشخصية أو أهداف الغريق، ولذلك كان عليهم أن يحفظوها عن ظهر قلب. كان عليهم أن يعرفوا أهدافهم ويحفظوها، ويتذكروها ويقرؤها كل يوم.

#### سيطرعلى المفاطرات

إن تحديد الأهداف محفوف بالمخاطر لأنه يتضمن خيارات وتغيرات "إذا اخترت البديل أ بدلاً من ب، فأنت تغامر بضياع ب. أحياناً تكون هذه المسألة مخيفة جداً، وتسبب الشلل للبعض" هذا ما ذكرته باولا، إذ تعتقد أن السيطرة على المخاطرات عملية صعبة بالنسبة للمرأة على وجه الخصوص. وتقول أيضاً:

"إن المجتمع يتوقع من المرأة أن تكون مسئولة عن حماية أسرتها، سواء أصرح بهذا أم لم يصرح . لقد حملت المرأة مسئولية البيت أي المكان الذي تشعر فيه الأسرة بالأمن والأمان. لقد كانت مسئولية المرأة أنها توفر هذه البيئة. إن التغيير محفوف بالمخاطرات والمخاطر نقيض الأمان".

#### تخير قدوة لك

تعتقد باولا أيضاً أن القدوة لها أهمية كبيرة في التوصل إلى فلسفة شخصية للنجاح. تسترجع باولا ذكرياتها فتقول: "إن لجدتي تأثيراً كبيراً جداً علي فقد كانت قدوتي الأساسية. لقد أصبحت أرملة في سن التاسعة والعشرين في منتصف الثلاثينيات عندما مات جدي بعد عناء طويل من مرض السل، الذي أصيبت به في الحرب العالمية الأولى".

"لقد تركها وحيدة في المنزل مع ثلاثة أطفال، كلهم تحت السادسة من العمر. ولكي تستطيع رعايتهم، عملت بالتدريس في مدرسة بمدينة كلاركستون بميتشيجان، والتي تعد مسقط رأسي. في تلك الأيام لم تكن جدتي بحاجة إلى درجة جامعية لكي تعمل في

التدريس. لقد عملت في هذا المجال لسنوات طويلة، ولم تتزوج مرة ثانية، وربت الأطفال الثلاثة بنفسها. ثم طُلب منها بعد ذلك دخول الكلية للحصول على شهادة جامعية، وتخرجت في جامعة ميتشيجان في نفس السنة التي تخرج فيها والدي في الجامعة ذاتها.

"اصطحبتني جدتي إلى مدينة نيويورك بالقطار عندما كنت في الحادية عشرة. لقد أخذتني المتزحلق على الجليد في مركز روك فيلر، وأخذتني إلى منطقة "ساكس فيفث آفينو"، وإلى قاعة راديو سيتي الموسيقية لمشاهدة الروكيتس. كانت جدتي آنذاك في العقد الخامس من عمرها، ومع ذلك فقد كانت مقبلة على الحياة. لقد أدركت فقط في الآونة الأخيرة إلى أي مدى كانت جدتي رائعة في الفترة التي عاشتها. لقد كانت تلبس أحدث الثياب، وسافرت في كل أنحاء العالم، وكان لها أصدقاء لا حصر لهم، وكانت ترسل إليهم الخطابات وتستقبل منهم أيضاً. لقد عاشت حياة مثيرة تماماً، وعلمتني أن الإنسان يمكن أن يعيش حياة حافلة بالاعتماد على نفسه".

أن تعيش حياة تتمناها، وأن تموت دفاعاً عن حياتك هذه عنـد الضـرورة، خير من أن تعيش حياة تحقق فيها ارباحاً أكثر وتخسر سعادتك. "مارجوري كينان رولنجز"

#### تغير معلميك

تقترح باولا القيام بدور فعال في البحث عن الناصحين. اقرأ السير الذاتية لكي تعلم كيف تعامل الأفراد الناجحون مع الفرص أو كيف كانوا يواجهون التحديات. لا تنتظر هؤلاء الذين تنظر إليهم بإعجاب أن يدعوك إلى العمل معهم والتعلم منهم. اذهب إليهم وأخبرهم أنك تحترمهم واطلب منهم أن يكونوا من معلميك.

تقول باولا: "إنك تُرضي غرور معظم الناس عندما تخبرهم بأنك معجب بالأسلوب الذي يعملون به أو بأنك تحترم ما وصلوا إليه في عملهم. حدد معلميك من الرجال والنساء، ووجه لهم دعوة على العشاء مرة كل شهر. لقد ساعدني هذا الأسلوب كثيراً، وأنار لي كثيراً من الطرق في مشواري. لا يمكن أن تمكث في مكانك منتظراً دعوة الآخرين. تحكم في حياتك، وتحمل المسئولية، وكن مسئولاً عن تطورك المهنى وسعادتك الخاصة.

وتختتم باولا قائلة: "لن يفعل هذا شخص آخر من أجلك. عليك إذاً أن تقوم به بنفسك. إذا كانت لدي رسالة لتحقيق حياة سعيدة ومثمرة، فها هي ذي: إن الحياة مغامرة، وليس فيها مستحيل تقريباً".

من مقتضيات الحكمة أن تعرف ما يجب أن تتغاضى عنه.

"ويليام جيمس"

#### ضع قوانينك السلوكية

تماماً كما اكتشفت باولا بلانشارد، فإن فلسفتها في الحياة كانت لابد أن تنبع من داخلها. يجب إذا أن تنبع فلسفتك من داخلك. كل منا يختلف عن الآخر في جذوره الاجتماعية والتعليمية، وفي التجارب الشخصية والتربية والقيم الأخلاقية. يجب أن تتناسب شبكة معتقداتك مع ماهيته، ومع أمنياتك.

ربعا يمكن تلخيص أفضل مبادئ السلوك الأخلاقي في جملة واحدة: عامل الآخريان كما تحب أن يعاملوك. إذا تم اتباع القاعدة الذهبية بشكل عام، فسوف نضمان أن يُعامل كل فرد بلطف واحترام، بدرجة تدفعنا جميعاً إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من النجاح. كما يؤدي تطبيق هذه القاعدة الذهبية إلى انبعاث قوة تجذب الآخريان ممان لديهم المعتقدات ذاتها. إنها قوة إيجابية جداً.

بغض النظر عن الطريقة التي يعاملك بها الآخرون، فإن القاعدة الذهبية تعد نقطة بداية جيدة لوضع أية فلسفة شخصية. فإذا اعتدت على ألا تفعل أي شيء يضر الآخرين، وعلى أن تساعدهم بشكل عملي ومعقول، فسوف تستفيد من هذه العادة أكثر من الآخرين. عندما تكون إنساناً رحيماً عطوفاً ومراعياً لشعور الآخرين، فسوف تحترم نفسك بشكل أفضل، وتصبح أكثر ثقة. كما يزداد تقديرك لذاتك.

عندما تضع قوانينك السلوكية، فسوف يكون من الضروري أن تستوعب طبيعة معيارك السلوكي، ذلك المعيار الذي لن تسمح لنفسك أن تقل عنه. إن جميع الأديان السماوية

والقوانين والقواعد الأخلاقية وسياسات الشركات تشتمل على توجيهات تتعلق بسلوكيات الفرد. إن القواعد العامة للسلوك عادة ما تمثل أقل معيار سلوكي مقبول، سواء أكانت تتغق على بعض الممارسات، أم كانت تختلف في البعض الآخر. لكي تشعر برضا عن نفسك حقاً، يجب أن تسعى للوصول إلى سلوك يرتفع فوق أقل العادات السلوكية المقبولة.

إن وضع فلسفتك الشخصية التي تعيش بها يمثل أهمية كبيرة في وقت الشدة أو عندما يكون عليك اتخاذ قرارات هامة. فهذه الفلسفة تجنبك مشقة التوقف والتفكير فيما هو قانوني أو أخلاقي أو شرعي، إذ أنها تعرف بالفطرة الأسلوب الصحيح للتعامل مع أي أمر من أمور الحياة.

#### اكتسب تفهم الأخرين

يروي الدكتور فرانك فليمنج سني كتابه "Kan" العابانية التي تدل على حواره مع المؤلف الياباني فوكو جيرو سونو حول كلمة "Kan" اليابانية التي تدل على السعي المستمر من أجل اتخاذ قرار سليم، قرار منصف لكل المعنيين، وليس قراراً مبنياً على المصلحة الفردية. إنه مزيج من الفلسفة الشرقية وأسلوب الإدارة الذي لعب دوراً هاماً في انتقال الصناعة اليابانية من مرحلة التقليد إلى مرحلة الإبداع ثم إلى مرحلة الصدارة التي تتمتع بها اليابان اليوم.

يعتمد اتخاذ القرار السليم -كما يعتقد فوكوجيرو- على حصولك على المعلومات والبيانات الضرورية، ولكن يقول: "مازال هناك الكثير عن صنع القرار. توجد في اللغة اليابانية ثلاث كلمات تنطق ككلمة "Kan". تعني الأولى الشعور والحساسية، وتعني الثانية الحدس الذي يكتسب من خلال التجربة. أما الثالثة، فتعني الإدراك أي رؤية الأشياء بحيث تنفذ إلى طبيعتها الحقيقية. أعتقد أن صانع القرار يجب أن يحرص على هذا المعنى الثالث، أي حاسة التبصر...وبدون بذل الجهد لاكتساب هذه الدلالات الثلاثة لكلمة Kan-الحدس الكتسب من التجربة، والإدراك النافذ إلى جوهر الأشياء، وحاسة التبصر-لا يمكن أن يظهر أي إبداع جديد."

يعتقد فوكوجيرو أن أفضل سبيل لاكتساب حاسة التبصر هو أن تعمل بجد على تحقيق أهدافك، وأن تؤمن بما تفعله، وأن تدرس باستمرار. كما يوصى بقراءة كتب في التاريخ والفلسفة والدين لتوسيع رؤيتك وتعميق بصيرتك.

بينما تعمل لتحقيق أهدافك المهنية والتجارية، تأكد من أنك تخصص وقتاً قصيراً كل يوم لدراسة قضايا أكبر من النطاق الذي تشغله أنت أو وظيفتك أو دائرة أصدقائك وأسرتك الصغيرة. تأمل الأفكار والآراء التي ستدعم أسس شبكة معتقداتك، تلك الأشياء التي ستمكنك من أن تصبح إنساناً أكثر حكمة وتبصراً.

#### کن منظما

ليس هناك تقريباً ما لا يمكن تنظيمه، ولا شيء يُدعم الثقة بالنفس مثل استيعاب ما ينبغي لأن تقوم به، وتنظيمه بطريقة منطقية مناسبة. تماماً كما يسير الكون وفق نظام لا يختل، فملينا أن نعيش نحن البشر بشكل منظم.

يستخدم بعض الناس قوائم بالمهام، والبعض الآخر يستخدم أدوات التخطيط اليومي أو التقويمات التي يحتفظ بها في جيبه، أو أجهزة الحاسب الآلي الشخصية، أو أياً من تلك الوسائل المتاحة التي صممت لمساعدتك على تنظيم حياتك. هناك وسائل متعددة متاحة أمامك: وكل ما تحتاج الحصول عليه هو الرغبة والانضباط.

تعود على أن تتوقف وتفكر ملياً في المهمة التي تؤديها قبل أن تنتقل إلى مهمة أخرى. إذا أخذت الوقت اللازم للتفكير في المهمة من البداية، فسوف تؤديها بفعالية أكثر بدلاً من أن تجرب شيئاً ثم شيئاً آخر حتى تصل في النهاية إلى شيء يصلح للتطبيق. إن التنظيم يوفر وقتاً كبيراً، ويجعلك تركز على قضايا أهم بدلاً من تبديد الجهد في استكمال مهام روتينية.

إذا جعلت التنظيم عنصراً أساسياً لفلسفتك في النجاح، فسوف تكسب احترام كل من حولك. ولأنك منظم، فسوف تصبح أكثر ثقة، وسوف تساعدك كل الظروف على تحقيق أشياء أكثر. كما أن التنظيم يخفف من الضغوط النفسية. إذا دونت أهدافك، وأعددت خطة لتحقيقها، فلن تضطر إلى الشعور بالقلق أو الخوف من نسيانها. والأهم من كل هذه

الأمور أنك ستكسب احتراماً كبيراً جداً لنفسك: إذ تعلم جيداً أن حياتك تحت السيطرة، تحت سيطرتك.

لابد أن أتعايش مع نفسي، ولذا يجب أن أدرك حقيقتها. وبمرور الأيام، أريد أن أكون دائماً قادرا على النظر إلى نفسي في عينيها مباشرة. إنني لا أريد أن أقف-عند غروب الشمس- وأنا كاره لنفسي على ما قد فعلت.

"إدجر جيست"

#### كن منضبطاً على الدوام

يعد الانضباط القوة التي تدفع التنظيم. يتمثل الانضباط في قوة الإرادة والتصميم وقوة الشخصية وتلك الأشياء التي تجبرك على مواصلة العمل حتى تنتهي منه. والأهم من ذلك هو أن الانضباط سمة شخصية تساعدك في الإمساك بزمام حياتك. إذا كنت شخصاً منضبطاً، فأنت تعلم جيداً أن بوسعك التعامل بإيجابية مع أكثر المواقف سلبية، وبوسعك مواجهة أي شيء يعترضك.

لا توجد طريقة سهلة لاكتساب سمة الانضباط, فالانضباط يأتي عندما تجبر نفسك على فعل الصواب، والإقدام على إنجاز أمر ما في حين أنسك تميل إلى أداء أمر آخر. إن سمة الانضباط تكتسب تدريجياً حتى يصبح من عاداتك أن تستمع إلى ضميرك الداخلي الذي يخبرك بأن تستمر في سيرك وأن تقوم بتصرف إيجابي بدلاً من تأخير وتأجيل ما يجب أن تؤديه اليوم إلى الغد.

ويكتسب الانضباط بصعوبة شديدة لأنه لا يقدم مردوداً فورياً عادةً. في الحقيقة ، ربعا تكون الاستجابة التي تجدها من الآخرين سلبية عندما يحاولون أن يقنعوك بالابتعاد عن التفكير في العمل والقيام بشيء ممتع. مع ذلك فإنك إذا التزمت بهذا الانضباط، ستجني ثماره في النهاية. إن هؤلاء الذين يضبطون أنفسهم لأداء المهام الصعبة والقيام بأشياء لابد الانتهاء منها، بغض النظر عما يمكن أن يقوله الناس، هم هؤلاء الذين يكسبون احترام الآخرين،

ويحصلون على الترقيبات التي تمنح لذوي الإنجازات المتميزة. وهؤلاء أيضاً هم منْ سيصبحون القادة.

يجعلك الانضباط تتجاهل نقد الآخرين، وتتوقف عن لوم ماضيك أو بيئتك أو حظك السيئ أو المحيطين بك على وضعك هذا. كما يجعلك تدرك أن لديك مشكلات (مثل كل البش)، ولكنك تستطيع أن تتغلب عليها، بل ستتغلب عليها. إنك الشخص الوحيد المسئول في النهاية عن نجاحك وفشلك وسعادتك.

#### ارفع معاييرك

إذا كانت هناك صفة مشتركة للأفراد الناجحة، فهي أنهم يعلمون جيداً إلى أين يذهبون. إن لم تكن تعلم أي شيء عن وجهتك، فسوف تتساوى كبل الطبرق أمامك. ولكن الطبرق لا تؤدي كلها إلى نفس المكان. إذا لم يكن لديك أهداف واضحة وخططاً محددة لتحقيقها، فمن المرجح أنك لن تصل إلى شيء ذي قيمة، كما أنك لن تدرك شيئاً مما يمكنك تحقيقه. تأكد من أن فلسفتك الشخصية تشمل وضع الهدف، كما ذكرنا في الفصل السادس، فإنك تحتاج إلى أهداف في مهنتك وأسرتك وأصدقائك وتعليمك وصحتك ولياقتك البدنية، وفي

نادد من أن فلسفت السخصية نشمل وضع الهدف، كما دكرنا في الفصل السادس، فإنت تحتاج إلى أهداف في مهنتك وأسرتك وأصدقائك وتعليمك وصحتك ولياقتك البدنية، وفي كل مجال من مجالات حياتك. وبدون الأهداف، فإنه من المستحيل أن تقيس مدى تقدمك لأنك لا تعلم أين تقف على طريق النمو.

#### هاول تعقيق التوازن

كما اكتشفت باولا بلانشارد إذا سمحت لحياتك أن تبتعد كثيراً عن التوازن والحزم، فلابد أن تقوم بتصرف حاسم—وأحياناً جذري— لتصويب الموقف. تشبه الحياة أحياناً بندول الساعة. عندما ننتقل من اتجاه إلى آخر، نقف لفترة محدودة عند المركز —أي نقطة التوازن التام— ولكننا لا نظل بها طويلاً. إذا لم نسع لتحقيق التوازن، فربما لا نحققه أبداً إلا عندما يضطرنا الإجهاد البالغ إلى التوقف عن الحركة تماماً.

عندما تتطور فلسفتك في الحياة، تأكد من أنك تهتم بفكرة التوازن. قرر لنفسك كم من وقتك وجهدك وعائلتك، وأصدقائك. وقتك وجهدك وعائلتك، وأصدقائك. خصص وقتاً للقيام بعملية تجديد تام، وقتاً يمكن أن تقوم فيه بأشياء تحبها، أشياءً تهدئ أعصابك وتجدد طاقتك.

إن الجميع-على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم ولغاتهم-يؤمنون بأن رحلتك في هذه الدنيا مرهونة باختيارك أنت. يمكنك إذاً أن تكون سعيد وناجحاً، أو أن تكون تعيساً وفاشلاً. إن الخيار خيارك، خيارك وحدك.

سوف امر بهذا العالم مرة واحدة، لذلك فاي معروف يمكن أن أقوم به، أو أي عطف يمكن أن أقوم به أو أي عطف يمكن أن أظهره إلى أي إنسان أو حيوان أبكم، فعلي أن أقوم به الآن. دعني لا أمنعه أو أؤجله، لأنني لن أعيش في هذا العالم مرة ثانية. "جون جولز وورثي"

## كلمات تعيش بها

إن هؤلاء الأفراد الذين يركزون بشدة على الهدف يعدون بمرور الوقت تأكيدات وعوامل حفز ذاتية لكي يتذكروها عندما يحتاجون إلى قليل من التشجيع لمواصلة السعي. ربما تكون هذه العوامل اقتباسات مفضلة أو عبارات بليغة أو شعارات تلتصق بالذهن لأن بها رسالة واضحة وهامة. لقد ذكرنا الكثير منها في هذا الكتاب.

اختر تلك العبارات التي تجدها مفيدة ومناسبة للك. رددها بصوت عال كل يوم حتى تصبح جزءاً منك. اذهب إلى مكان خاص (حتى لا يعتقد الآخرون أنك فقدت صوابك)، وانظر إلى نفسك في المرآة وردد أحد التأكيدات أو عوامل الحفز الذاتية بكل اقتناع وحماس من جانبك، عشرين مرة في المساء لمدة أسبوع. لابد حينئذ أن يثبت هذا العامل ، ويمكنك بعد ذلك أن تذكره متى احتجت إليه.

يمكن أن تبدأ بتلك الاقتراحات العشرة التالية:

- ١. لا تؤجل، بل تصرف الآن!
  - ٢. إن بعد العسر يسرأ.
    - ٣. إنني إنسان جيد.
- إننى أستحق أن أكون سعيداً وناجحاً.
- ه. يمكن أن أحصل على أي شيء أريده إذا عملت بجد ومهارة كافية للحصول عليه.
  - ٦. مفقود هو من يتردد.
    - ٧. إنني إنسان!
  - ٨. أنا كما أعتقد في نفسي.
  - ٩. أنا إنسان فريد، ولا مثيل له.
  - ١٠. كل الأمور محتملة إذا اعتقدت أنها كذلك.

## الشعور بأهمية الذات

إن تقدير الذات ما هو إلا القدرة على أن تحب نفسك. سبوف يبدو في الظاهر، أن إدراك ضعف تقدير الذات عند أحد الأفراد، وأن علاج هذه المشكلة من الأمور البسيطة. لا بالطبع. فقد تطورت صورتك الذاتية عبر سلسلة من التجارب -السلبية والإيجابية وأنت ثمرة هذه التجارب. ولن يلغي قراراً أو حدثاً واحداً الأثر المتراكم لهذه التجارب.

مع ذلك، فربما تتغير. لقد رأيت تغيرات إيجابية في حياة الآخرين، وربما مررت ببعضها في حياتك الشخصية. إذا كنت قد عشتها فعلاً فأنت تعلم جيداً أن التغيير الإيجابي يحتاج إلى قدر كبير من الوقت والإصرار. لقد أعطاك هذا الكتاب الأدوات التي تحتاجها لتغيير أشياء تكرهها في نفسك، ولتتعامل بفاعلية أكثر مع المواقف التي لا تسيطر عليها

بصورة واضحة أو لا تسيطر عليها مطلقاً. لقد منحك هذا الكتاب كل شيء تحتاجه، وعليك التنفيذ.

إنك تستطيع القيام بأشياء أكثر مما تعتقد. ولكنك لم تختبر نفسك بشكسل كاف لتكتشف عظمة ما بداخلك. لا يصل إلى أعلى مستوى محتمل من النجاح إلا عدد قليسل جداً منا، وذلك لأننا نرغب في الاستقرار عند المستوى المتوسط. إننا نتنازل عن التميز لأننا لا نرغب في دفع ثمن النجاح.

إذا نظرنا حولنا لوجدنا أن معظمنا يتعرض لنفس الظروف بدرجة أقل أو أكبر. إننا ندرك أن النجاح ليس هو القاعدة بل إنه الاستثناء. ولكننا نجد عزاءنا في حقيقة أننا لسنا وحدنا نحقق مستوى أقل من قدراتنا. إننا نقنع أنفسنا بأننا راضون بأن نكون متوسطين لأن الأغلبية العظمى من البشر تأتى على هذا المستوى.

لا تخضع لهذا الإغراء. حارب هذا التراخي والخضوع بكل ما أوتيت من قوة. إن تقدير الذات (والنجاح الذي يحققه) لا يحققه الآخرون لك، وليس نتاجاً طبيعياً للبيئة. إنه سلعة نادرة لا تأتي إلا من داخلك. عندما تنظر إلى داخل نفسك فقط، يمكن أن تجد تلك القوة التي تجعلك دائماً في تقدم إيجابي. إنك أفضل مما تعتقد.

إن لديك قوة تقدير ذاتي. يمكنك أن تواجه بنجاح كل التحديات الكبيرة التي تنتظرك فقط بإطلاق العنان لهذه القوة.

# جدول المتويات

- ١ القدمة
- ه القصل ١

إنني إنسان

بني رنسان ٢٠ **الفصل** ٢٠

دائماً مع موقف فكري إيجابي

٣١ القصل ٣١

آمال عريضة

٤٧ الفصل ٤٧

تقليل الخاطرات

٨٥ القصل ٥ ١

الشدائد تزيدك قوة

٧١ القصل ٦

انت کما تری نفسك

٨٦ القصل ٧

فن تكوين العلاقات

١٠١ القصل ٨

امور تؤمن بها

\*\* معرفتي \*\* www.ibtesama.com منتديات مجلة الإبتسامة







WWW.Lbtcsama.com